كتاب فيه الرسالة المعروف بطوق الحمامة في الالف والالآف تأليف ابي محمد على بن حزم الاندلسي عفا الله عنه وغفر له وللمسلمس وللمسلمس وللمسلمس وللمسلمس وللمسلمس والمسلمس والمسلمس

ABÛ-MUHAMMED-ALÎ-IBN-HAZM AL-ANDALUSÎ

# ŢAUK-AL-HAMÂMA

PUBLIÉ D'APRÈS L'UNIQUE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE LEIDE

PAR.

D. K. PÉTROF

Professeur à l'Université Impériale de St-Pétersbourg.

MÉMOIRES DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE DE ST. PÉTERSBOURG. VOL. 119.

ST. PÉTERSBOURG — LEIDE 1914.

طبع في مطبعة بريل في مدينة ليدن سنة ١٩١٤

كتَابُ فيه الرِّسَالَةُ المَّوْقِ الْحَمَامَةِ فِي الْأَلْفَةِ وَالْأَلْفَةِ وَالْأَلْفَةِ وَالْأَلْفَةِ وَالْأَلْفَةِ وَالْأَلْفَةِ وَالْأَلْفَةِ وَالْأَلْفَةِ عَلَى بِن حَرْم الاَندلُسِيّ تَأْلِيفُ ابي هُحَمَّدٍ عَلَى بِن حَرْم الاَندلُسِيّ عَمَّا اللَّهُ عنه وغَفَرَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ عنه وغَفَرَ لَهُ وللمُسْلِمِينَ

الله الله الرَّحمن الرَّحِيم وبه أَسْتَعينُ

16 -1

قال ابو محمَّد عفا الله عنه أَفْضَلُ ما أبتدى بِيهِ حمد الله عزُّ وجلُّ بما هو اهله ثم الصِلاة على محمَّد عبن ورسوله خاصَّةً وعلى جميع انبيآيــه عامَّة وبعد عصمنا الله وإياك من اكبيرة ولا حبَّلنا ما لا طاقة لنا به وقيَّضَ السمالية الله عصمنا الله وأياك من الحبيرة ولا حبَّلنا ما لا طاقة لنا به وقيَّض لنا من جميل عونه دليلا هاديا الى طاعته و وهبنا من توفيقه أدباً (؟) صارفا ه عن معاصيه ولا وكلنا الى ضعف عزاينا وخور قوإنا و وهاء بِنْيَتنا(١) وتلدُّد اراينا (أ) وسوء أخنيارنا وقلَّة تمييزنا وفساد اهوآينا فانَّ كتابك وردني من مدينة المريَّة الى مسكني بحضرة شَاطِيَّة تذكر من حسن حالك ما يسرّني وحمدت الله عزّ وجلّ عليه واستدمته لك واستزدته فيك ثم لم البث أن اطلع على شخصك وقصدتني بنفسك على بعد الشقّة وتناءى الديار وشحط المزار ١٠ وطول المسافة وغول الطريق وفي دون هذا ما سلّى المشتاق و نسّى الذاكر الا من تمسَّك بحبل الوفاء مثلك و رعى سالف الاذمَّة و وكيد المودّات وحقّ النشأة ومحبّة الصبي وكانت مودّته لله نعالي ولقد اثبت الله بيننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشاكرون وكانت مغازيك في كتابك 20 زاينة على ما عهدتُه من سايركتبك ثم كشفتَ اليّ باقبالك غرضك و اطلعتني ١٥ على مذهبك سجيةً لم نزل علينا من مشاركتك لى في حلوك ومرّك وسرّك وجهرك يجدوك الود الصحيج الذي انا لك على اضعافه لا ابتغي جزآء غير مقابلته بمثله وفي ذلك اقول مخاطبا لعبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن امير المومنين الناصر رحمه الله في كلمة لي طويلة وكان لي صديقًا

<sup>(</sup>۱) MS عايد (۲) MS عايد; dans le texte leçon proposée par M. Snouck Hurgronje.

<sup>(1)</sup> Leçon proposée par M. Snouck Hurgronje; dans le MS peu lisible.

<sup>(</sup>ا) MS آرابنا MS

فانّ اخواني بحشموني القول فيما يعرض لهم على طرايقهم ومذاهبهم وكفاني انَّى ذاكر لك ما عرض لى ما يشاكل ما نحوت نحوه وناسبه الحتَّ والتزمت 36 في كتابي هذا الوقوف عند حدّك والاقتصار على ما رأيت اوضح عندى بنقل الثقات و دعني من أُخبار الاعراب والمتقدّمين فسبيلهم غيرسبيلنا وقد كثرت الاخبار عنهم وما مذهبي انْ أُنْضِي مطيَّة سواى ولا أتحلَّى ه بحلي (١) مستعار وإله المستغفر والمستعان لاربّ غيره بَلَثُ وقسمتُ رسالتي هذه على ثلاثين بابا منها في أصول الحبّ عشرة فاوّها هذا الباب في علامات الحبّ ثم باب فيه ذكر من احبّ في النوم ثم باب فيه ذكر من احبّ بالوصف ثم باب فيه ذكر من احبّ من نظرة واحدة ثم باب فيه ذكر من لا نصح محبّته إِلاّ مع المطاولة ثم باب التعريض بالقول ثم باب ١٠ الاشارة بالعين ثم باب المراسلة ثم باب السفير ومنها في أعراض الحبّ وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابا و ان كان الحبّ عرضا والعرض لا يحتمل الأعراض وصفة والصفة لا توصف فهذا على مجاز اللغة في اقامة ١ الصفة مقام الموصوف وعلى معنى قولنا و وجودنا عرضا اقلّ في اكتقيقة من عرض غيره واكثر واحسن وإقبع في ادراكنا لها علمنـــا انهّـــا متباينة ١٠ 30 في الزيادة والنقصان من ذاتها المرئيَّة والمعلومة اذ لا تقع فيهـا الكبَّيَّة ولا التجرَّى لانتَّها لا نشغل مكانا وهي باب الصديق المساعد ثم باب الوصل ثم باب طيّ السرّ ثم باب الكشف والاذاعة ثم باب الطاعة ثم باب المخالفة ثم باب من احبّ صفة لم يحبّ بعدها غيرها ما يخالفها ثم باب القنوع ثم باب الوفاء ثم باب الغدر ثم باب الضني (٦) ثم باب الموت ومنها في الآفات ٢٠ الداخلة على اكحبّ سنة ابواب وهي باب العاذل ثم باب الرقيب ثم باب المواشي ثم باب الهجر ثم باب البين ثم باب السلوّ من هذه الابواب الستة بَابانِ (١) لكل واحد منهما ضدّ من الابواب المتقدّمة الذكر وهو باب العاذل وضدّه باب الصديق المساعد باب الهجر وضدّه باب

الوصل ومنها اربعة ابواب لا ضدّ لها من معاني الحبّ وهي باب الرقيب وباب الواشي ولا ضدُّ لها إلاّ ارتفاعهما وحقيقة الضدّ ما اذا وقع ارتفع الاوّل و ان كان المتكلّمون قد اختلفوا في ذلك ولولا خوفُنا اطالة الكلام فما ليس من جنس الكتاب لتقضّيناه وباب البين وضدُّه نصاقب الديــار وليس التصاقب من معاني الحبِّ التي نتكلُّم فيهما وباب السلوِّ ضدَّه الحبُّه ad بعينه اذ معنى السلوّ ارتفاع اكحبّ وعدمُه ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة وها باب الكلام في قبح المعصية وباب في فضل التعنُّف ليكون خاتمة ايرادنا وآخر كلامنا الحضّ على طاعــة الله عزّ وجلُّ ولامــر بالمعروف والنهى عن المنكر فذلك مفترض على كل مؤمن لكنًا خالفنا في نسق بعض هذه الابواب هن الرتبة المقسّمة في درج هـذا الباب الذي هو ١٠ اوّل ابواب الرسالة فجعلناها على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها في التقدُّم والدرجات والوجود ومن أوَّل مرانبها إلى آخرها وجعلنا الضدُّ الى جنب ضدّه فاختلف في المساق في ابهاب يسيرة والله المستعان وهيَّأْتُهَا في الايراد اوِّها(ا) هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالـة وتقسم الابولب والكلام في مائيّة الحبّ ثم باب علامات الحبّ ثم باب ١٠ من احبّ بالوصف ثم باب من احبّ من نظرة واحدة ثم باب من لا يحبّ إلا مع المطاولة ثم باب من احبّ صفة لم يحبّ بعدها غيرها ما يخالفها ثم باب التعريض بالقول ثم باب الاشارة بالعين ثم باب المراسلة ثم باب السفير ثم باب طيّ السرّ ثم باب اذاعته ثم باب الطاعة ثم باب المخالفة ثم باب العاذل ثم باب المساعد من الاخوان ثم باب الرقيب ثم باب ٢٠ 40 الواشي ثم باب الوصل ثم باب الهجر ثم باب الوفاء ثم باب الغدر ثم باب البين ثم باب القنوع ثم باب الضني ثم باب السلوّ ثم باب الموت ثم باب قبح المعصية ثم باب فضل التعنّف

(۱) MS على (۲) MS الضنا.

. بان MS (آ

<sup>.</sup>ولهذا ولها MS (۱)

جآء من فُتْياً ابن عبّاس رضي الله عنه ما لا مجتاج معه الى غيره حين يقول هذا قتيل الهَوَى لاعَقَلَ وِلاقَوَدَ وقد اختلف الناس في مائيَّت وقالُول وإطالول والندى اذهبُ اليه انّه انصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هنه الخليقة في اصل عنصرها الرفيع لا على ما حكاه محمَّد بن داود 50 رحمه الله عن بعض اهل الفلسفة الارواح أُكَّرُ مقسومة لكن على سبيل ٥ مناسبة قواها في مقرّ عالمها العلوى ومجاورتها في هيئة(١) تركيبها وقد علمنا انّ سرّ التمازج والتباين في المخلوقات انتّا هو الانتصال والانفصال والشكل دأبا يستدعى شكله والمثل الى مثله ساكن وللعجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد والتنافر في الاضداد والموافقة في الانداد والنزاع فما نشابه موجود فما بيننا فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافئ الخفيف و جوهرها ١٠ المجوهر الصعاد المعندل وسنخها المهيّا لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشهوة والنفاركل ذلك معلوم بالحضرة في احوال نصرّف الانسان فيسكن اليها وإله عزّ وجلّ يقول هو الذي خلقكم من نفس وإحـــن وخلق منها زوجها ليسكن البها () فجعل علَّة السكون انَّها منه ولوكان علَّة اكحبّ حسن الصورة الجسدية لوجب ألاّ يُستحسن الانقصُ من الصورة ونحن نجد ١٥ كثيرا ممن يوثر الادنى ويعلم فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه ولوكان للموافقة في الاخلاق لما احبّ المرة من لا يساعده ولا يوافقه فعلمنا انّه شيء في ذات النفس وربُّما كانت المحبَّة لسبب من الاسباب وتلك تفني 6a بفناً عسببها فمن ودَّك لأمر ولِّي مع انفضايه وفي ذلك اقول

وَدَادِى لَكَ الْبَاقِي عَلَى حَسْبِ كَوْنه \* تَنَاهَى فَلَمْ يَنْقُصْ بَشَيْ ﴿ وَلَمْ يَزِدْ ﴿ وَلَا سَبَثُ حَاشَاهُ يَعْلَمُ لَهُ أَحَدُ وَلَاسَتْ لَا اللَّهُ عَلَى الْآبَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَدُ اللَّهُ وَحَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَدُ وَإِمَّا وَجَدُنَاه لِشَي ﴿ فَلَافَ لُهُ وَلَافَ لُهُ وَحَدُ وَإِمَّا وَجَدُنَاه لِشَي ﴿ فَلَافَ لُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَدُ وَمِمّا اللَّهُ وَمِدُ اللَّهُ وَمِدُ اللَّهُ وَمِدًا اللَّهُ وَمِمّا اللَّهُ اللَّهُ وَمِمّا اللَّهُ اللَّهُ وَمِمّا اللَّهُ اللَّهُ وَمِمّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

#### الحَلَامُ في مائيَّة (١) الحُبَّ

الحبّ اعرَّك الله اوَّله هزل و آخره جدّ دقَّت معانيه لجلالتها عن ان توصف فلا تدرك حقيقتها الا بالمعاناة وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة اذْ القلوب بيد الله عزّ وجلُّ وقد احبُّ من الخلفاء المهدبيُّن والأئبَّة (١) الراشدين كثير منهم باندلسنا عبد الرحمن بن معاوية لدُّعْجاً ، والحكم بن هشام وعبد الرحمن بن الحكم وشغفه (أ) بطروب امّ عبد الله ابنه اشهر من الشيس ومحبّد بن عبد الرحمن و امره مع غزلان امّ بنيه عثمان (١) والقاسم والمطرّف معلوم وانحكم المستنصر وافتتانه بصبح امّ هشام المويّد بالله رضى الله عنه وعن جميعهم وإمتناعيه عنَّ التعرُّض للولد من غيرها ومثل هذا كثير ولولا أنّ حقوقهم على المسلمين واجبة وإنمّا يجب أن نذكر ١٠ من اخبارهم ما فيه اكرم وإحياً ه الدين وانمًا هو شيءٌ كانول ينفردون به في قِصورهم مع عيالهم فلا ينبغيي الاخبار به عنهم لأوردت من اخبارهم في هذا a الشأن غير قليل وأمّا كبار رجالهم ودعايم دولتهم فاكتر من ان يُحصول واحدث ذلك ما شاهدناه بالامس من كلف المظفّر بن عبد الملك بن ابي عامر بواحد بنت رجل من الحبانين حتى حمله حبَّها أن يتزوَّجها وهي ١٥ التي حُلفِ عليها بعد فناء العامر بن الوزير عبد الله بن مسلمة ثم تزوَّجها ا بعد قتله رجل من رؤساء البربر وجا يشبه هذا انّ ابا العيش بن ميمون القرشيّ اكحسينيّ اخبرني انّ نزار بن معد صاحب مصر لم ير ابنه منصور بن نزار الذي ولى الملك بعن وإدَّعي الالاهيَّة الاّ بعد مدَّة من مولاه مساعلة لجارية كان يحبُّها حبًّا شديدًا هذا ولم يكن له ذكَّرْ ولا من يرث ملكه و يُحيى ذكَّره ٢٠ سواه ومن الصاكين والنقهاء في الدهور الماضية والازمان القديمة من قد أُستغنى باشعارهم عن ذكرهم وقد ورد من خبر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وشعره ما فيه الكفاية وهو احد فقهآء المدينة السبعة وقد ٢٢

<sup>(</sup>۱) Dans le MS par une seconde main corrigé en ماهية.

بالاختيار والتعبُّد و انت متى امسكت الحديد بيدك لم ينجذب اذلم يبلغ من قوّته ايضا مغالبة المجسك له ممّا هو اقوى منه ومتى كثرت أجزاء اكحديد اشتغل بعضها ببعض و اكتفت باشكالها عن طلب اليسير من قواها النازحة(١) عنها ثمتي عظم جرم المغنيطس و وازت قواه جميع قوى جرم اكحديد عاد الى طبعها المعهود وكالنار في المحجر لا يبرز على قوةٌ النار في الاتّصال ، والاستدعاء لأجزائها حيث كانت الا بعدالقدح ومجاورة انجرمين بضغطهما واصطكاكهما والآفهي كامنة في حجرها لا تبدو ولا تظهر ومن الدليل على هذا ايضا انَّك لا تجد اثنين يتحابَّان الاَّ وبينها مشاكلة وإنَّفاق الصفات الطبيعية لابدّ من هذا و ان قلّ وكلُّها كثرت الاشباء زادت المجانسة وتأكَّدت المودّة 70 فانظر هذا نراه عيانا وقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يؤكُّنه أَلَأَرْواحُ ١٠ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ مَا نَعَارَفَ منها إِئْتَلَفَ ومَا نَنَاكَرَ منها اِخْتَلَفَ وقول مروىٌ عن - احد الصاكين ارواح المومنين تنعارف ولهذا ما اغتمّ بقراط حين وُصف له رجل من اهل النقصان يجبّه فقيل له في ذلك فقال ما احبّني الا وقد وإفقتُه في بعض أخلاقه وذكر افلاطون انّ بعض الملوك سجنه ظلما فلم يزل يحتجّ عن نفسه حتى اظهر براءته وعلم الملك انّه له ظالم فقال لــه وزيره ١٥ الذي كان يتولَّى ايصال كلامه اليه ابُّها الملك قد استبان لك انَّه بريّ فا لك وله فقال الملك لعمرى ما لى اليه سبيل غير انَّى اجد لنفسي استثقالا لاأدرى ما هو فأدّى ذلك الى افلاطون قال فاحتجت ان افتش في نفسي و اخلاقی شیئا اقابل به نفسه واخلاقه ممّا یشبهها فنظرت فی اخلاقه فاذا هو محبّ للعدل كاره للظلم فميِّزت هذا الطبع فيَّ فما هو الآ ان حركت هـ نه ٢٠ الموافقة وقابلت نفسه بهذآ الطبع الذي بنفسه فأمر باطلاقي وقال لوزيره قد انحلَّ كل ما اجد في نفسي له وأمَّا العلَّه التي توقع الحبَّ ابدًا في آكثر الامر على الصورة الحسنة الظاهر انّ النفس حسنة تولع بكل شيء حسن وتميل الى 8⁄8 التصاوير المتقنة فهي اذا رأت بعضها نثبتت فيه فان ميّزت وراءها شيئا ٢٤

في الله عزَّ وجلَّ إمَّا لاجتهاد في العمل وإمَّا لاتَّفاق في اصل المخلة والمذاهب وإِمَّا لفضل علم يَمْتَحِنُه (١) الانسان وجحبَّة القرابة ومحبَّة الالفة والاشتراك في المطالب ومحبّة التصاحب وللمعرفة ومحبّة لبرّ يضعها المره عند اخيه ومحبّة لطع في جاه المحبوب ومحبّة المتحابين لسرّ يجتمعان عليه يلزمهما ستره ومحبّة لبلوغ اللذَّة وقضاء الوطر ومحبَّة العشق التي لا علَّة لها إلَّا ما ذكرنا من ٥ اتُّصال النفوس وكل هذه الاجناس فمنقضية مع انقضاًء عللها وزاين بزيادتها وناقصة بنقصانها متأكَّدة بدنوّها فانرة ببعدها حاشى محبّةَ العشق الصحيح الممكن من النفس فهي التي لا فناء لها الا بالموت وإنَّك لتجد الانسان السالي 66 بزعمه و ذا السِنّ المتناهية اذا ذكّرتَه تذكّر و ارتاح وصبا واعتاده الطرب ولهتاج له اكحنين ولا يعرض في شي€ من هناه الاجناس المذكورة من شغل ١٠ ألبال وإكخبل والوسواس وتبدّل الغرايز المركبة واستحالة السجايا المطبوعة والتحوّل والزفير وساير دلايل الشجا ما يعرض في العشق فصحّ بذاك انّه استحسان روحاني وإمتزاج نفساني فان قال قايل لوكان هذا كذلك لكانت المحبُّه بينهما مستوية اذ الجزءان مشتركان في الانَّصال وحظَّهما وإحد فالجواب عن ذلك ان نقول هنه لعمري معارضة صحيحة ولكنّ نفس الذي لَا يحبّ من ١٥ يحبُّه مكتنفة الجهات ببعض الاعراض الساترة والحجب المحيطة بها من الطبايع الارضيّة فلم تحسّ بالجزء الذي كان منّصلا بها قبل حلولها حيث هي ولو تخلُّصت لاستويا في الانَّصال والمحبَّة ونفس المحبُّ متخلُّصة عالمة بكان ما كان يشركها في المجاورة طالبة له قاصدة اليه باحثة عنه مشتهية لملاقاته جاذبة له لو امكنها كالمغنيطس واكحديد قوّة جوهر المغنيطس المتّصلة بقوّة جوهر ٢٠ الحديد لم تَبْلُغُ من تحكّمها ولا من تصفيتها أَنْ نقصد الى الحديد على انّه ra من شكلها وعنصرها كما انّ قوّة الحديد لشدّة باقصدت الى شكلها وانجذبت نحن اذ الحركة ابدًا انمًا تكون من الاقوى وقوّة المحديد متروكة الذات غير منوعة بحابس تطلب ما يشبهها وتنقطع اليه وتنهض نحوه بالطبع والضرورة ٢٤

<sup>(</sup>۱) MS النارحة.

وَلُولاً وُقُوعُ العَينِ فِي الكَوْنِ أَمْ نَقُلْ \* سوى أَنَكَ العَقْلُ الرَّفِيعِ الحَقِيقِيُّ وَكَان بعض اصحابنا يَسَى قصين في الادراك المتوهم منها تَرَى كُلُ ضِدَّ به قَاتَما \* فَكَيْفَ تَحُدُّ ٱخْتِلَافَ المَعَانِي فَيْ فَكُنْ تَحُدُّ الْخِيلَافَ المَعَانِي فَيْ فَيْ فَانِ فَيَا مَرْضًا نَابِيًّا غَيْر فَانِ فَيْ فَعَنْ لَا حَمَاتٍ \* وَيَا عَرْضًا نَابِيًّا غَيْر فَانِ نَقَضْتَ عَلَيْنا وُجُوةَ الكَلامِ \* بَمَا هُوَ مُذْ لُحْتَ (١) بالمُسْتَبَانِ نَقَضْتَ عَلَيْنا وُجُوةَ الكَلامِ \* بَمَا هُوَ مُذْ لُحْتَ (١) بالمُسْتَبَانِ

وهذا بعينه موجود في البغضة ترى الشخصين يتباغضان لا لمعنى ولا علة ويستثقل بعضهما بعضا بلا سبب والحبّ اعزّك الله داء عباء وفيه الدواء منه على قدر المعاملة ومقام مستلذ وعلّة مشنهاة لايود سليمها البرء (ا) ولايتمنى عليام الافاقة يزيّن للمرء ما كان يأنف منه ويسهل عليه ما كان يصعب عن حتى يحيّل الطبائع المركبة والحيلة المخلوقة وسيأتي كل ذلك ملخصا في المعب بابه ان شاء الله خَبَرٌ ولقد علمت فتى من بعض معارفي وقد وحل في المحبّ وتورّط في حبائله وأضر به (ا) الوجد وانضحه الدنف وما كانت نفسه تطيب بالدعاء الى الله عزّ وجلّ في كشف ما به ولا ينطلق به لسانه وما كان دعاؤه ولا يالوصل والتمكن ممن يحبّ على عظم بلائه وطويل همة في الظنّ بسقيم ولا يريد فقد سقه ولقد جالسنه يوما فرأيت من إكبابه وسوء حاله واطراقه ١٥ ما ساء في فقلت له في بعض قولى فرّج الله عنك فلقد رأيت أثر الكراهية في وجهه وفي مثله اقول من كلمة طويلة

و أَسْتَلَذُ بَلَائِي فِيكَ يَامَلِي \* وَلَسْتُ عَنْكَ مَدَى الْآيَامِ أَنْصَرِفُ إِنْ قِيلَ لِي نَتَسَلَّى عَنْ مَوَدَّنِه \* فَهَا جَوَالِيَ إِلاَّ ٱللَّامُ والاَلِفُ خَبْرُ وَهَ الصَفَات مَخَالَفَة لِمَا أَخْبَرَنَى بِه عَن نَفْسَه ابو بكر محمَّد بن قاسم ٢٠ ابن محمَّد القرشيّ المعروف بالشلشيّ (٤) من ولد الامام هشام بن عبد الرحمن ابن معاوية انّه لم يحبّ أحدا قطّ ولا أسف على إِنْف بان منه ولا نجاوز حدّ الصحبة والإلفة الى حدّ المحبّ والعشق منذ خُلق

(١) MS مد لحس; dans le texte leçon proposée par M. Paul Kokovtzof.

من أشكالها اتصلت وصحّت المحبّة المحقيقية وان لم تميّز وراء ها شيئا من أشكالها لم يتجاوز إحبابها الصورة و ذلك هو الشهوة و ان الصور لتوصيلا عجيبا بين أجزاء النفوس النائية وقرأت في السفر الاوّل من التوراة ان النبيّ يعقوب عليه السلم ايام رعيه غنا لابن خاله مهرا لابنته شارطه على المشاركة في انسالها فكل بهيم ليعقوب وكل اغرّ للابان فكان يعقوب عليه السلم يعمد الى قضبان ها الشجر يسلخ نصفا ويترك نصفا بحاله ثم يلقي المجميع في المآء الذي ترده الغنم ويتعبد إرسال الطروقة في ذلك الوقت فلا تلد الا نصفين نصفا بهما ونصفا غرّا وذكر عن بعض القافة انه أتى بابن اسود لابيضين فنظر الى اعلامه فرآه لهما غير شك فرغب ان يوقف على الموضع الذي اجتمعا عليه فأدخل البيت الذي كان فيه مضجعها فرأى فيا يوازي نظر المرأة صورة السود في المحائط فقال لابيه من قبل هذه الصورة أتيت في ابنك وكثيرا ما يصرف شعراء اهل الكلام هذا المعني في اشعاره فيخاطبون المرثيّ (١) في الظاهر يصرف شعراء الماطن وهو المستفيض في شعر النظام ابرهيم بن سيّار وغيره من المتكلمين و في ذلك اقول شعرا منه

مَا عَلَّهُ النَّصْرِ فَى الْأَعْدَاءِ نَعْرَفُهَا \* وَعَلَّهُ الْفَرِّ مِنْهُمُ إِنْ يَغْرُنَا إِلَّا نِزَاعُ نَفُوسِ النَّاسِ قَاطِبَهُ \* إِلَيْكَ يَا أُولُواً فَى النَّاسِ مَكْنُونَا مَنْ كُنْتِ قُدَّامَهُ لاَيْنَتَنِي أَبَدًا \* فَهُمْ إِلَى نُورِكِ الصَّعَّادِ يَعْشُونَا وَمَنْ نَكُنْ خُلْفَهُ فَالنَّفْسُ نَصْرِفُهُ \* إِلَيكِ طَوْعًا فَهُمْ دَأْبًا يَكُرُّونَا وَهَى ذَلْكَ اقول

أَ مِنْ عَالَمَ الأَمْلَاكِ أَنْتَ أَمْ إِنْسِيْ \* أَبِنْ لِي فَقَدْ أَزْرَى بِتَهْ بِيزِى العِيْ أَرَى هَنَّةً إِنْسِيَةً غَيْرَ أَنَّ أَنْ إِنَّا أَعْلَى التَفْكِيرَ فَالْحِرْمُ (أَ) عُلُوعُ تَبَارَكَ مَنْ سَوَّى مَذَاهِبَ خَلْقِه \* عَلَى أَنَّكَ النُّورُ الأَنِيقُ الطَبِيعِيُ تَبَارَكَ مَنْ سَوَّى مَذَاهِبَ خَلْقِه \* عَلَى أَنَّكَ النُّورُ الأَنِيقُ الطَبِيعِيُ وَلاَ شَكَّ عَنْدِى أَنَّكَ الرُوحُ سَاقَهُ \* إِلَينَا مِثَالٌ فِي النَّفُوسِ اتَّصَالَى عَدِمْنَا دَلِيلًا فِي النَّفُوسِ اتَّصَالَى عَدِمْنَا دَلِيلًا فِي مُدُوثِكَ شَاهِدًا \* نَقِيسُ عَلَيه غَيْرَ أَنَّكَ مَرْ يَقُ

الجزم MS (۱) المرفى MS (۱).

<sup>(</sup>١) MS البُر (١) MS البُر. (١) Cf. Dozy, Supplément, I, 782, 744.

# بَابُ عَلَامَاتِ الْحُبِّ

وللحبّ علامات يقفوها الفطن ويهتدى اليها الذكيّ فاوَّلها ادمان النظر والعين باب النفس الشارع وهي المنقّبة عن سرائرها والمعبرة لضائرها والمعربة عن بواطنها فترى الناظر لايطرف يتنقّل بتنقّل المحبوب وينزوى بإنزواً ته ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس وفي ذلك اقول شعرا منه مال كالحرباء مع الشمس وفي ذلك اقول شعرا منه مال فَلَيْسَ يعند غيرك مَوْقف \* كَأَنَّكَ مَا يَحْكُونَ مِنْ حَجْرِ البَهْتِ أُصَرِفُهَا حَيْثُ انصَرَفْتَ وكَيْفَ مَا \* تَقَلَّبْتُ كالمنْعُوتِ في النعْو والنَعْتِ ومنها الاقبال بالحديث بما يكاد يقبل على سوى محبوبه ولو نعبد ذلك وان التكفّ ليستبين لمن يرمقه فيه والانصات لحديثه اذا حدّث واستغراب كل ما يأتى به ولو انه عين المحال وخرق العادات وتصديقه وان كذب ١٠ و موافقته و ان ظلم والشهادة له وان جار وإنباعه كيف سلك واي وجه من وجوه القول تناول ومنها الاسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه والمتمابة وجوه القول تناول ومنها الاسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه والمتمابة للقعود بقربه والدني منه واطراح الاشغال الموجبة للزوال عنه والاستهابة بكل خطب جليل داع الى مفارقته والتباطي في الشيء عن القيام عنه وفي ذلك اقول شعرا

وَ إِذَا تُهْتُ عَنْكُ لَمَ أَمْشِ إِلاَّ \* مَشْىَ عَانِ يُقَادُ نَعُو ٱلْفَنَى ۚ عَ فِي مَجِيئِي إِلَيْكَ أَحْتَثُ كَلَبَدْ \* رِ إِذَا كَانَ قاطِعًا للشَّعَآءِ وَقِيَامِي إِنْ قُهْتُ كَأَلَاْجُمُ الْعَا \* لِيهِ النَّا بِنَاتِ فِي الإِبْطَآءِ

100 ومنها بهث يقع و روعة تبدو على المحبّ عند رؤية من يحبّ فجأةً وطلوعه بغتةً ومنها اضطراب يبدو على المحبّ عند رؤية من يشبه محبوبه او عند ٢٠ سماع اسمه فجأةً وفي ذلك اقول قطعة منها م

إِذَامَا رَأَتْ عَيْنَاىَ لاَيِسَ حُمْرَةِ \* نَفَطَّعَ قُلْيِي حَسْرَةً وَتَفَطَّرَا غَدَا لِدِمَا عَ النَاسِ باللَّحْظِ سَافِكًا \* وَضُرِّجَ مِنْهَا نَوْبُهُ فَنَعَصْفَرَا ومنها ان مجود المرع ببذل كل ما يقدر عليه ممّا كان ممتنع به قبل ذلك ٢٤

كانّه هو الموهوب له والمسعى فى حظّه كل ذلك ليبدى محاسنه ويُرغب فى نفسه فكم بخيل جاد وقطوب تطلّق وجبان شجع وغليظ الطبع نطرّب وجاهل تأدّب وتفل تزيّن وفقر تجهّل وذى سنّ تفتّى وناسك فتك ومصون تمسّك وهنه العلامات يكون قبل استعار نار الحبّ وتأجّع حريقه وتوقّد شعله واستطارة لهبه فأمّا اذا تمكّن وأخذ مأخذه فحيئذ ترى الحديث سرارا و الإعراض عن كل ما حضر الاً عن المحبوب جهارا ولى أبيات جمعت فيها كثيرا من هنه العلامات منها

ما الله المحديث إِذَامَا كَانَ يُدْكُرُ لِي \* فيه وَيَعْبَقُ لِي عَنْ عَنْبِرِ أَرِجٍ إِنْ قَالَ لَمْ أَسْتَهُمْ مَبَّن نُجُالِسُنِي \* إِلَى سِوَى لَفْظَةِ الْمُسْتَطْرِفِ الْغُنْجِ ِ وَلَوْ يَكُونُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَعِي ﴿ مَا كُنْتُ مِنْ أَجْلِكُ عَنْهُ بَمُنْعَرِجٍ ِ فِإِنْ أَقُمْ عَنْهُ مُضْطَرًا فِإِنِّكِ لاَ \* أَزِالُ مُلْتَفِتًا وِالدَّشْيُ مَشْيُ وَجِي عَيْنَاىَ فَيه وَجِسْهِي عَنْهُ مُرْتَحِلٌ \* مِثْلُ ٱلْذِهَاتِ الغَرِيقِ البَرَّ فِي اللَّجَجِ ِ أَغَصُ بِالبَاءَ إِنْ أَذْكُرْ نَبَاعُدُهُ \* كَمَنْ نَشَاءَبَ وَسُطَ النَقْعِ والوَهَجِ وَ إِنْ تَقُلْ مُمْكِنْ قَصْدُ السَّمَاءَ أَقُلْ \* نَعَمْ وَ إِنِّى لَأَدْرِ لَ مَوْضِعَ الدَّرَجِ ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذي بصر الانبساط الكثير الزائد ١٠ والنضايق في المكان الواسع والمجاذبة على الشيء يأخذه (١) احدها وكثرة الغمر الْحَفَى والميل بالاتَّكَاء والنعبُّد لمنَّ اليد عند المحادثة ولمس ما امكن من الاعضآء الظاهرة وشرب فضلة ما ابقي المحبوب في الإناء وتحرّى المكان الذى قابل فيه و منها علامات متضادة وهي على قدر الدواعي والعوارض الباعثة والاسباب المحرّكة وإنخواطر المهيّجة والاضداد انداد والاشيآء اذا ٢٠ 111 افرطت في غايات نضادها و وقفت في انتهاء حدود اختلافها نشابهت قدرة من الله عزّ وجلّ نضلُّ فيها الاوهام. فهذا الثلج اذا ادمن حبسه في اليد فعل فِعل النار ونجد الفرح اذا افرط قتل والغمّ اذا افرطَ قتلَ والضحك اذا كثر واشتدّ سال الدمع من العينين وهذا في العالم كثير فنجد المحبّين ٢٤

والأنس بالانفراد ونحول المجسم دون حدّ يكون فيه ولا وجع مانع من التقلّب والمحركة والمشى دليل لا يكذب ومخبر لا يجون عن كَلَّةٍ في النفس كامنة والسهر من اعراض المحبّين وفد اكثر الشعراء في وصفه وحكوا انهم رعاة الكواكب و وصفوا طول الليل و في ذلك اقول و اذكر كتمان السرّو انه يُتوسم بالعلامات نَعلَّهُ بِي السَحائِبُ مِنْ شُوُّونِي \* فَعَمَّتْ بالحَيا السَكبِ الهَتُونِ وَهَذَا اللَيْلُ فيك عَدا رَفِيقِي \* بذلك أمْ عَلَى سَهْرِي مُعِينِ فَانَ السَرُ واللهُ يُوسَى المُعلَّد اللَيْلُ فيك عَدا رَفِيقِي \* بذلك أمْ عَلَى سَهْرِي مُعِينِ فَانَ نَا اللَيْلُ فيك عَدا رَفِيقِي \* بذلك أمْ عَلَى سَهْرِي مُعِينِ فَانَ نَا اللَيْلُ فيك عَدا رَفِيقِي \* بذلك أمْ عَلَى سَهْرِي مُعِينِ فَانَ نَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدا رَفِيقِي \* سَنَاهَا عَنْ مُلاَحَظَةِ العَيُونِ فَاللهُ وَلَا مُنَائِي \* فَلَيْسَ بَهِينَ مُلاَحَظَةِ العَيُونِ وَي وَدادِكَ يَا مُنَائِي \* فَلَيْسَ بَهِينَ مُلاَحَظَةِ العَيُونِ وَي وَدادِكَ يَا مُنَائِي \* فَلَيْسَ بَهِينَ مُلاَحَظَةِ العَيُونِ وَي مَثَلُ ذلك قطعة منها

أَرْعَى النَّجُومَ كَأَنَّنِي كُلُّقْتُ أَنْ \* أَرْعَى جَبِيْعَ ثُبُونِهَ ا وَالْحُنَّسِ لَا فَكُأَنَّهَا وَالْكُنَّسِ الْجَوَى \* قَدْ أُضْرِمَتْ فِي فِكْرَتِي مِنْ حِنْدِسِ فَكَأَنَّهَا وَلِيْلَ فِيرَانُ الْجَوَى \* قَدْ أُضْرِمَتْ فِي فِكْرَتِي مِنْ حِنْدِسِ أَوْفَةَ \* خَضْراً \* وُشِّعَ نَبْتُهَا بِالنَّرْجِسَ لَوْ عَاشَ بِطْلِيموسُ أَيْقَنَ أَنَّنِي \* أَقْوَى الورَى فِي رَصْدِ جَرْي الْكُنَّسِ وَالشَيْمَ قَد يَذُكُر لِما يوجبه وقع لى في هنه الابيات تشبيه شيئين بشيئين في بيت واحد وهو البيت الذي اوّله فكانَّها والليْل و هذا مستغرب في الشعر ولى ما هو اكمل منه وهو نشبيه ثانة أشياء في بيت واحد ونشبيه اربعة أشياء في بيت واحد ونشبيه اربعة أشياء في بيت واحد ونشبيه اربعة أشياء في بيت واحد وكلاها في هذه القطعة التي اوردها وهي

مَشُوقَ مُعَنَّى مَا يَنَامُ مُسَهَّدُ \* بَخَهْرِ التَّجَنِّى مَا يَزَالُ يُعَرْبِدُ ٢٠ فَفِي سَاعَةٍ يُبْدِي إِلَيْكَ عَجَائِبًا \* (وَ) يَعْدُو<sup>(١)</sup> وَيَسْتَحْلِي وَيُدْنِي وَبُعِدُ كَأَنَّ النَوَى والعَبْبُ والهَجْرَ وَالرِضَى \* قرَانْ و أَنْداْدُ وَخْشُ وَأَسْعَدُ رَافِي وَأَسْعَدُ رَقَى الْعَرَامِي الْعَدْرُ وَالْمِشْكُ وَمَعْمُتُ مَحْسُودًا وَقَدْ كُنْتُ أَحْسُدُ ٢٢ رَتَى الْعَرَامِي الْعَدَ طُولِ تَمَنَّعٍ \* وأَصْبَعْتُ مَحْسُودًا وَقَدْ كُنْتُ أَحْسُدُ

اذا تكافيا في المحبَّة وتأكَّدت بينهما تأكَّدا شديدا أكثر بهما جَدُّها بغير معنَّى. ونضادُّها في القول تعهُّدا وخروج بعضهما على بعض في كل يسير من الامور وتنبّع كل منهما لفظة تقع من صاحبه (١) وتاوُّلها على غير معناها كل هنه تجربة ليبدو ما يعتقه كل واحد منهما في صاحبه والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرة والمضادّة المتولّدة عن الشحناء ومخارجة التشاجر سرعـــة الرضي ه فأنَّك بينما(ً) ترى المحبّين قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا تقدره يصلح عند الساكن النفس السالم من الإحقاد في الزمن الطويل ولا يتجبّر عند الحقود أبدًا فلا تلبث ان تراهُما قد عادا الى اجمل الصحبة وأهدرت المعاتبة وسقط الخلاف وإنصرفا في ذلك الحين بعينه الى المضاحكة والمداعبة هكذا في الوقت الواحد مرارًا وإذا رأيت هذا من اثنين فلا يخاكجك شكُّ ١٠ 120 ولا يدخلنك ريب البتَّه ولا تَتَمَارَ في انَّ بينهما سرًّا من الحبُّ دفينا واقطع عليه قَطْعَ من لا يصرفه عنه صارف ودونكها تجربةً صحيحةً وخبرةً صادقةً هذا لايكون الاّ عن تكاف في المودّة وإئتلاف صحيح وقد رأيته كنيرا ومن أعلامه انُّكُ تجد المحبُّ يستدعى سماع اسم من بحبُّ ويستلذُّ الكلام في اخباره وبجعلها ﴿ هِيِّراه ولا برتاح لشيء ارتياحُه لها ولا يُنهُّنهُه عن ذلك تخوَّف ان يفطن السامع ١٠ ويفهم الحاضر وحبَّك الشيء يُعْمى ويُصمَّ فلو امكن المحبّ ان لايكون حديث في مكان يكون فيه الله ذكر من يجبُّه لما تعدُّاه ويعرض للصادق المودّة ان يبتدى في الطعام وهو له مُشْتَهٍ فا هو اللَّ وقت ما نهناج له من ذكر من بحبّ صار الطعام غصَّة في المحلق وشَعِّي في المرىء(٢) وهَكَذا في المَآء وفي الحديث فَانَّهُ يُفَايَخُكُهُ مبتهجا فنعرض له خطرة من خطرات الفكر فيمن يحبُّ فنستبين ٢٠ الحوالة في منطقه والتقصير في حِديثه وآية ذلك الوجوم والاطراق وشدّة 126 الانعلاق فبينا هو طلق الوجه خفيف الحركات صار منطبقا متثاقلاً حائر النفس جامد الحركة يبرم بالكلمة ويضجر من السمال ومن عَلاَمَانه حبّ الوحدة ٢٢

<sup>(</sup>۱) MS وتنبع كل لفظة تقع منها صاحبه; dans le texte leçon proposée par M. Snouck Hurgronje. (۲) MS بينها (۲) MS المرى.

ذلك اقول شعرا منه

وَجَهِيلُ الصَّارِ مَسْجُونٌ \* وَ دُمُوعُ العَيْنِ سَارِحَةٌ

ومن علاماته انَّك ترى المحبُّ يحبُّ اهل محبوبه وقرابته وخاصَّته حتى يكونوا احظى لديه من اهله ونفسه ومن جميع خاصّته والبكآء من علامات الحبّ ولكنّ يتفاضلون فيه فمنهم غزير الدمع هامل الشؤون تُجيبه عينه وتحضره عبرته اذا ه شآء ومنهم جمود العين عديم الدمع وإنا منهم وكان الاصل في ذلك ادماني آكل الكندر لخفقان القلب وكان عرض لى في الصبّي. فانّي لأصاب بالمصيبة 140 الفادحة فأجد قلبي يتفطَّر ويتقطُّع واحسَّ في قلبي غصَّة أمرّ من العلقم تحول بيني وبين توفية الكلام حقّ مخارجِه وتكاد تُشوّقني بالنفس احيانا ولا تجيب عيني البتَّة الَّا في الندرة (١) بالشيء اليسير من الدمع خَبَرْ ولقد اذكرني هذا ١٠ الفصل يوما ودعت أنا وابو بكرِ محمَّد بن اسحق صاحبي ابا(ً) عامر محمَّد بن عامر صدیقا رحمه الله فی سفرته الی المشرق التی لم نره بعد فجعل ابو بکر يبكى عند وداعه ويُنشد متمثّلا بهذا البيت

أَلَا إِنَّ عَيْنًا لَمْ نَجُدْ يَوْمَ واسطٍ \* عَلَيكَ بِبَاقِي دَمْعِهَا لَجَهُودُ م وهو في رثاً عزيد بن عمر بن هبيرة رحمه الله ونحن وقوف على ساحل البحر ١٥ بمالقة (٢) وجعلت انا أكثر التفجّع والأسف ولا نساعدني عيني فقلت مجيبا لابي بكر وَ إِنَّ ٱمْرَ ۗ الم يُفنِ (٤) حُسْنَ ٱصْطِبَارِه \* عَلَيكَ وَقَدْ فَارَقْتَ لَهُ تَجَلِيدُ وفي المذهب الذي عليه الناس اقول من قصينة قلنُها قبل بلوغ الحلم اوّلها دَلِيلُ الْأَسَى نَالْزُ عَلَى القَلْبِ تَلْفُحُ \* وَدَمْخُ عَلَى الْحَدَّينِ يَحْمِي ويَسْفُحُ ١٥٥ إِذَا كَتُّمَ الْهَشْغُوفُ سِرَّ ضُلُوعِهِ \* فِإِنَّ دُمُوعَ الْعَيْنِ تُبْدِى وَنَفْضَجُ ٢٠ إِذَامَا جُنُونُ العَيْنِ سَالَتْ شُوُّونُهَا \* فَفِي الْفَلْبِ دَآمَ للفَرامِ مُبَرِّحُ ويعرض في الحبّ سوة الظنّ واتّهام كل كلمة من احدهما وتوجيها الى غير وجهها وهذا اصل العتاب بين المحبّين وانّي لأعلم من كان احسن الناس ظنّا ٢٢

(ξ) Leçon proposée

par M. I. Kratchkovsky; MS يُغنِي.

(7) MS (7)

. النذرة MS (١)

نَعَمْنَا عَلَىَ نَوْرٍ مِنْ الرَوْضِ زَاهِرٍ \* سَقَتْهُ الغَوَادِي فَهْوَ يُثْنِي ويُحَمَّدُ كَأَنَّ الْحَيَا وَالْمُزّْنَ وَالرَّوْضَ عَاطِرًا \* دُمُوع وَ أَجْفَانٌ وَخَـٰثٌ مُورَّدُ ولاينكرنّ عليّ منكر قولي قِرَانُ فاهل المعرفة بالكواكب يسمُّون التقاء كوكبين في درجة ولحدة قِرَانًا ولي ايضا ما هو اثمّ من هذا وهو نشبيه خمسة أشيآء في بيت واحد في هذه القطعة وهي

130 خَلَوْتُ بِهَا وَ الرَاحُ ثَالِئَةٌ لَهَا \* وَجُنْجُ ظَلَامِ اللَّيلِ قَدْ مَدَّ وَأَثْلَجْ فَتَأَةٌ عَدِمْتُ العَيشَ إِلاَّ بِنَرْجِهَا \* فَهَلْ فِي ٱبْنِغَاء العَيْشِ وَيُحَك مِنْ حَرَجْ كَأَنِّي وَهِي وَالْكَأْسَ وَالْخَبْرَ وَالدُّجَي \* ثَرَّى وَحَيًّا وَالدُّرَّ وَالنِّبْرَ وَالسَّنَجْ فهذا امر لا مزيد فيه ولايقدر احد على أكثر منه اذ لا يحتمل العَروُضُ ولابنية الأسمآء اكثر من ذلك.ويعرض المحبيّن القلق عند احد امرين احدها عند ١٠ رجاً ته لفاء من بحبّ فيعرض عند ذلك حائل حَبُّر وانَّى لأعلم بعض من كان محبوبه يعن الزيارة فماكنت اراه الاّ جائيا وذاهبا لا يُقرّبه القرار ولايثبت. في مكان واحد مقبلا مدبرا قــد استخفّه السرور بعد ركانة واشاطه بعد رزانة و لى في معنى انتظار الزيارة

أَقَمْتُ إِلَىَّ أَنْ جَاءِنِي اللَّيْلُ رَاجِيًّا ﴿ لِقَاءَكَ يَا سُولِي وَيَا غَايَهَ الْأَمَلُ ١٥ فَأَيْأُ سَنِي الإِظْلَامُ عَنْكَ وَلَمْ أَكُنْ \* لَأَيْأَسَ يَوْمًا إِنْ بَدَا اللَّيْلُ يَنَّصَلْ وَعِنْدِي دَلِيلٌ لَيْسَ يَكْنُوبُ خُبْرُهُ \* بِأَمْثَالِه فِي مُشْكِل الأَمْرِ يُسْتَدَلْ لِأَنَّكَ لَوْ رُمْتَ الزيَارَةَ لَمْ يَكُنْ \* ظَلَامْ وَدَامَ النُّورُ فِينَا ۚ وَلَمْ يَزَلْ الثاني عند حادث محدّث بينهما من عتاب لا تُدرى حقيقته الا بالوصف فعند المعند ذلك يشتد القلق حتى توقّف على الجليلة فإمّا أنْ يذهب تحمّله(١) إن رجا العفو ٤٠٠ و (إمَّا) أن يصير القلق حزنا وأسفا إِن تَحوَّف الهجر ويعرض للمحبِّ الاستكانة لجناء المحبوب عليه وسيأتى مفسّرًا في بابه ان شاء الله نعالي ومن أَعْرَاضِه الجزع الشديد واكحمرة المقطعة تغلب عند ما يرى من إعراض محبوبه عنه ونفاره منه وآية ذلك الزفير وقلَّة الحركة والتأوَّه وتنفَّس الصعداء وفي ٢٤

<sup>(</sup>۲) MS مفا*ل*د.

لفى اصعب حال من حبّها ولقد بقى اياما كثيرة يزيد على الشهر مغموما مهموما لا يهبئه شيء وَجْدًا الى ان عذلته وقلت له من الخطآء العظيم ان تُشغل نفسك بغير حقيقة وتُعلَّق وهمك بعدوم لا يُوجد هل تعلم من هى قال لا ولله قلت انّك لقليل (١) الرأى مصاب البصيرة اذ تحبّ من لم تره قطَّ ولا خُلق ولا هو فى الدنيا و لو عشقت صورة من صور اكحمّام لكنت عندى اعذر فا ولت به حتى سلا وما كاد وهذا عندى من حديث النفس و أضغانها وداخل

فى باب التمنّى وخيّل الفكر وفى ذلك اقول شعرا منه يَالَيْتُ شَعْرِي مَنْ كَانَتْ أَمْ هِيَ الفَمَرُ يَالَيْتُ شَعْرِي مَنْ كَانَتْ وَكَيْفَ سَرَتْ \* أَطُلْعَةَ الشَّهْسِ كَانَتْ أَمْ هِيَ الفَمَرُ أَظَنِّهُ الطَّفِّةُ الشَّهْسِ كَانَتْ أَمْ لِي الفَكَرُ أَظْنَتْ أَنْ الفَكَرُ اللَّهُ مَنْ أَمْلِي \* فَقَدْ تَخَيَّلُ فَى إِدْرَاكِهَا البَصَرِ اللَّهُ مُورَةُ الرُّوحِ أَبْدَنْهَا لِيَ الفَكَرُ أَوْ صُورَةٌ مُثْلَتْ فَى النَّفْسِ مِنْ أَمْلِي \* فَقَدْ تَخَيَّلُ فَى إِدْرَاكِهَا البَصَرِ اللَّهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ هَذَا فَهْمَى حَادِثَهُ \* أَنَى بِهَا سَبَبًا فِي حَتْفِي الفَدَمَ الفَدَمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ هَذَا فَهْمَى حَادِثَهُ \* أَنَى بِهَا سَبَبًا فِي حَتْفِي الفَدَمَ الفَدَمَ عَالَمُ اللَّهُ الْفَالَمَ اللَّهُ الْمُالَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

### بَابُ مَنْ احَبَّ بِالْوَصْفِ

ومن غريب اصول العشق ان تقع المجتبة بالوصف دون المعاينة وهذا ما المراسلة والمكاتبة والهم والوجد والمربرة منه الى جميع الحب فتكون المراسلة والمكاتبة والهم والوجد والسهر على غير الإيصار فان للحكايات ونعت المحاسن و وصف الاخبار ١٠ تأييرا في النفس ظاهرا و ان تُسمع نغينها من وراء جدار فيكون سببا للحب وإشتغال البال وهذا كله قد وقع لغيرما واحد ولكنه عندى بنيان هار على غيراً س وذلك أن الذى افرغ (١) ذهبه في هوى من لم ير لا بد له اذ بخلو بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهبها وعينا يقيمها نصب ضميره لا يتمثّل في هاجسه غيرها قد مال بوهه نحوها فان وقعت المعاينة يومًا ما فحيئنذ يتأكّد الامر ٢٠ أو يبطل بالكل وكل الوجهين قد عرض وعُرف وأكثر ما يقع هذا في ربّات القصور المحجوبات من اهل البيوتات مع أقاربهن من الرجال وحبّ النسآء في هذا اثبت من حبّ الرجال لضعفهن وسرعة اجابة طبائعهن الى هذا الشأن ٢٠ في هذا النبت من حبّ الرجال لضعفهن وسرعة اجابة طبائعهن الى هذا الشأن ٢٠

و اوسعهم نفسا وآكثرهم صبرا وإشدّه احتمالا و ارحبهم صدراً ثم لا يحتمل ممّن بحبّ شيئا ولايقع له معه ايسر مخالفة حتى يُبدى من التعديد فنونا ومن سوء الظرّ، وجوهًا وفى ذلك اقول شعرا منه

أُسِيءُ طَنِّي بَكُلٌ مُحْتَفَّرٍ \* تَأْتِي بِهُ وَعِنْ مَنْ حَقَرَ وَقَلَى \* فَالنَّارُ فِي بَدْء أَمْرِهَا شَرَرَ وَقَلَى \* فَالنَّارُ فِي بَدْء أَمْرِهَا شَرَرَ وَقَلَى \* فَالنَّارُ فِي بَدْء أَمْرِهَا لَمْرَرَ أَهْوَنُهَا \* وَمِنْ صَغِيرِ النَوْيِي تَرَى شَجَرَ وَقَلَى وَرَى المحبّ اذا لم يَتِي بِعَقَاء طوية محبوبه له كثير التحقظ مها لم يكن يتحقظ قبل ذلك منققا لكلامه مزينا لحركاته ومرامي طرفه ولاسيًا ان دُهي بتجنّ وبُلي بعربد ومن آياته مراعاة المحبّ لمحبوبه وحفظه لكل ما يقع (منه) وبحثه وبكي بعربد ومن آياته مراعاة المحبّ لمحبوبه وتنظه لكل ما يقع (منه) وبحثه البليد يصير في هذه الحالة ذكيًا والغافل فطنا خَبَرَ ولقد كنت يومًا بالمريّة قاعدا في دكيّا والعافل فطنا خَبَرَ ولقد كنت يومًا بالمريّة قاعدا في دكيّا والعافل فطنا خَبَرَ ولقد كنت يومًا بالمريّة قاعدا في دكيّا والعافل فطنا خَبَرَ ولقد كنت يومًا بالمريّة قاعدا في دكيّا والعافل فطنا خَبَرَ ولقد كنت يومًا بالمريّة قاعدا في دكيّا المعيل بن يونس الطبيب الاسرائيليّ وكان بصيرا بالفراسة محسنا لها وكنّا في لهّة فقال له مجاهد بن المحصين القيسيّ ما تقول في هذا و أشار الى رجل منتبذٍ عنّا ناحية اسمه حاتم ويكني ابـا البقاء فنظر اليه ساعة يسيرة ثم قال هو رجل عاشق فقال له صدقت فمن ابين قلت هذا قال ١٥ لبيم منرط ظاهر على وجهه فقطّ دون سائر حركانه فعلمت انّه عاشق وليس بريب

# بَابُ مَنْ أَحَبٌ فِي النَّوْمِ

ولا بد لكل حب من سبب يكون له أصلاً و انا مبتدئ بابعد ما يكن ان يكون من اسبابه ليجرى الكلام على نسق و ان يبتدأ ابدًا بالسهل والاهون ٢٠ فمن اسبابه شيء لولا انّى شاهدته لم اذكره لغرابته خَبْر وذلك انّى دخلت يومًا على ابى السرى عاربن زياد صاحبنا مولى المؤيّد فوجدته مفكّرا مهتمًا فسألته عمّا به فتمنّع ساعة ثم قال لى اعجوبة ما سمعت قطّ قُلت وما ذاك قال ما 160 رأيتُ في نومي الليلة جارية فاستيقظت وقد ذهب قلى فيها و هِمت بها و انّى ٢٤

وَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ مِنْهُ الْجَوَارَ \* وَمَا كُنْتُ أَرْغَبُهُ لِى أَلِيفًا
وَكَانَ اللّهِيضَ فَصَارَ الْحَبِيبَ \* وَكَانَ النّقِيلَ فَصَارَ الْحَقِيمَا
وَقَدْ كُنْتُ أَدْمِنُ عَنْهُ الوَحِيفَ \* فَصِرْتُ أَدِيمُ إِلَيه الوَحِيفَ الوَحِيفَ الوَمِي فَكَان لَى صديقا مدّة على غير والله التقينا فتأكّدت المودّة وانصلت وتمادت الى الآن

### آبَكُ مَنْ أَحَبَّ مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ

وكثيراما يكون لصوق الحبّ بالقلب من نظرة واحدة وهو ينقسم قسمين فالقسم الواحد مخالف للذي قبل هذا وهو أن يعشق المره صورة لا يعلم مين هي ولا يدري لها اسما ولا مستقرًا وقد عرض هذا لغير واحد خَبَرُ حدُّنني صاحبنا ابو بكر محمَّد بن احمد بن اسحق عن ثقة اخبره سقط عنَّى اسمه ١٠ وَأُظْنَهُ الْقَاضِي بن الْمُعَذَآءِ انَّ يُوسَفُ بن هرون الشاعر المعروف بالرماديُّ ا كان مجتازا عند باب العطَّارين بقرطبة وهذا الموضع كان مجتمع النسآء فرأى جارية اخذت بمجامع قلبي وتخلُّل حبُّها جميع اعضاً بين فانصرف عن طريق اكجامع وجعل يتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة فجازتها الى الموضع المعروف بالربض فلما صارت بين رياض بني مروان رحمهم الله المنبيتة على قبورهم ١٥ في مقبرة الربض خلف النهر نظرت منه منفردا عن الناس لا همّة له غيرها فانصرفت اليه فقالت له ما لك تمشى وراءنى فاخبرهـــا بعظيم بليته بهـــا فقالت له دع عنك هذا ولا تطلب فضيحتي فلا مطمع لك في النيّة ولا الى ما 180 ترغبه سبيل فقال اتّى اقنع بالنظر فقالت ذلك مباح لك فقال لها يا سيّدتى أَحرَّة أَم مملوكة قالت مملوكة فقال لها ما اسمك قالت خلوة فقال لها ولمن ٢٠ انت فقالت له علمك وإلله بما في السِهاء السابعة اقرب اليك من ما سألت عنه فدع المحال فقال لها يا سيّدتي واين اراك بعد هذا قالت حيث رأيتني اليوم في مثل تلك الساعة من كل جمعة فقالت له إمّا تنهض انت وإمّا أنهض انا فقال لها أنهُضي في حفظ الله فنهضت نحو القنطرة ولم يكنه انباعها ٢٤

وَتَكُنَّهُ مِنهِنَّ وَفِي ذَلَكَ اقُولَ شَعْرًا مِنهُ أَكَا مَنْ لَكُنَا فِي حُرِيًّا مِنْ أَنْ أَنْ

وَيَا مَنْ لاَمَنِي فِي حُبِّ مَنْ لَمْ يَبِرَهُ طَرْفِي الْحَبِّ بِالضِعْفِ الْحَبِّ بِالضِعْفِ الْحَبِّ بِالضِعْفِ الْحَبِ الضِعْفِ الْحَبْ فَقُلُ هَلْ بُعْدَرَفُ الْجَنَّةُ يَوْمًا بِسِوى الْوَصْفِ وَاقُول شَعْرا فِي استحسان النغية (۱) دون وقوع العين على العيان منه قَدْ حَلَّ جَيْشُ الْغَرَامِ سَبْقِي \* وَهْرَ عَلَى مُقْلَتَى يَبْدُو وَاقُول ايضا فِي هَالفة الْحَقيقة لَظِنَّ الْحَبوب عند وقوع الرؤية وصَفُول ايضا فِي حَنَّالفة الْحَقيقة لَظِنَّ الْحَبوب عند وقوع الرؤية وصَفُول عَلَمْتُ بِأَنَّهُ هَذْيَانُ وَضَفُول عَلَمْتُ بِأَنَّهُ هَذْيَانُ وَفِي ضَدَّ هَا لِمُؤْتُ الْإِنْسَانُ وَفِي ضَدَّ هَذَا اقول وَيَعْرَقُ الْإِنْسَانُ وَفِي ضَدَّ هَذَا اقول

لَقَدْ وَصَغُوكَ لِي حَتَى ٱلْتَقَيْنَا \* فَصَارَ الظَنُّ حَقَّا فِي العِيَانِ فَاقَوْصَافُ الْجَيَانِ فَأَوْصَافُ الْجَيَانِ مُقَصِّرَاتُ \* عَلَى التَحْقِيقِ عَنْ قَدْرِ الْجَيَانِ فَانَ هَانَ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَلا خَوَانِ وَعَنَى احدَثُ خَبَرُ النَّي وَانَ هَانَ اللَّهُ وَلا خَوَانِ وَعَنَّى احدَثُ خَبَرُ النَّ لَكُ اللَّهُ وَلا وَدُ وَلِيد وخطاب كثير وما ترآينا قط كان بيني وبين رجل من الأشراف ود وكيد وخطاب كثير وما ترآينا قط ثم منح الله لى لقاء فا مرّت الا ايام قلايل حتى وقعت لنا منافرة عظيمة ١٥ و وحشة شديرة متصلة الى الآن فقلت في ذلك قطعة منها

\* 170 أَبْدَلْتَ أَشْخَاصَنَا كَرْهَا وَ فَرْطَ قِلَى \* كَمَا الصَحَائِفُ فَدْ يُبْدَلْنَ بِالنَسْخِ و وقع لى ضد هذا مع ابى عامر بن ابى عامر رحمة الله عليه فاني كنت له على كراهة صحيحة وهو لى كذلك ولم يرنى و لا رأيته وكان اصل ذلك تنفيلا يُحمل اليه عنى و الي عنه يؤكّن انحراف بين ابوينا لتنافسها فيا كانا فيه من ٢٠ صحبة السلطان و وجاهة الدنيا ثم وفق الله الاجتماع به فصار الي اود الناس وصرت له كذلك الى ان حال الموت بيننا وفى ذلك اقول قطعة منها أخْرَ لَى كَشَبَيهِ اللّهَا فَهُ فَوَ وَجُدَنِى فَيهُ (٢) عِلْقًا شَرِيفًا ﴿ وَالْمَالِمُ اللّهَا فَهُ وَأَوْجُدَنِى فَيهُ (٢) عِلْقًا شَرِيفًا ﴿ وَاللّهَا فَهُ اللّهَا فَهُ وَالْمَالُونَ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهَا فَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) MS النحية; dans le texte leçon proposée par M. Snouck Hurgronje.

<sup>(</sup>٢) MS audessus de منه — فيه (caractères plus petits).

لأنها كانت تلتفت نحوه لترى أيسايرها ام لا فلمّا تجاوزت باب القنطرة اتى يقفوها فلم يقع لها على مسألة قال ابو عمر وهو يوسف بن هرون فوالله لقد لازمت باب العطّارين والربض من ذلك الوقت الى الآن فا وقعت لها على خبر ولاادرى أساته لحسنها أمْ ارض بلعنها وانّ فى قلبى منها لأحرّ من الجمر وهى خلوة التى يتغرّل بها فى اشعاره ثم وقع بعد ذلك على خبرها ه بعد رحيله فى سببها الى سرقسطة فى قصّة طويلة ومثل ذلك كثير وفى ذلك اقول قطعة منها

عَيْنِي جَنَتْ فَى فُوَّادِى لَوْعَهَ الفِكْمِ \* فَأَرْسَلَ الدَّمْ عُمُّقَتَّا مِنَ البَصِرِ فَكَيْفَ تُبْصِرُ فِعْلَ الدَمْعِ مُنْتَصِفًا \* مِنْهَا بِإِغْرَاقِهَا فِى دَمْعِهَا الدُرَرِ لَمَ الْقَهَا قَبَلَ إِبْصَارِى فَأَعْرِفُهَا \* وَآخِرُ العَهْدِ مِنْهَا سَاعَةُ النَظْرِ ١٠ وَالقَسِمِ الثَانِي مِخالف للبابِ الذي يأتي بعد هنا الباب ان شاء الله وهو ان يعلق المرء من نظرة وإحدة جارية معروفة الاسم ولمكان ولمنشأ ولكن التفاضل يقع في هذا في سرعة الفناء وإبطأته فمن احب من نظرة واحدة واسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على قلة الصبر ومخبر بسرعة السلو وشاهد الظرافة والملل وهكذا في جميع الاشياء أسرعها نموًا أسرعها فناء ١٥ وأبطؤها حدوثا أبطؤها نفادا خَبَر بَانَي لأعلم فتيًا من ابناء الكتّاب ورأته امرأة سرية النشأة عالية المنصب غليظة المحجاب وهو مجتاز ورأته في موضع نطلع منه كان في منزلها فعلقته وعلقها وتهاديا المراسلة زمانا على أرق من حدّ السيف ولولا أنّى لم اقصد في رسالتي هنه كشف الحيل وذكر من حدّ السيف ولولا أنّى لم اقصد في رسالتي هنه كشف الحيل وذكر الله علينا ستره وعلى جميع المسلمين بنه وكفانا

# بَابَ مَنْ لَا يُحِبُ إِلاَّ مَعَ الْمَطَاوَلَةِ

ومن الناس من لا نصح محبَّته الله بعد طول المخافتة وكثير المشاهـة ومتمادى الانس وهذا الذي يُوشِكُ ان تدوم ونثبت ولا يُحِيكَ فيه مرّ الليالي ٢٤

سَأَبْقُدُ عَنْ دَوَاعِي الْحُبِّ إِنِّى \* رَأَيْتُ الْحَرْمَ مِنْ صَفَةِ الرَّشِيدِ
رَأَيْتُ الْحُبُّ أَوَّلُهُ النَصَدِّى \* بِعَينكَ فِي أَزاهِيرِ الْحُدُودِ
فَيَيْنَا أَنْتَ مُغْتَبِطُ مُخَلِّى \* إِذَا قَدْ صِرْتَ فِي حَلَقِ القُيُودِ
كَبُغْتَرٌ بضَحْضَاحِ قَرِيبٍ \* فَذَلَّ فَعَابَ فِي غَبْرِ الْمُدُودِ
كَبُغْتَرٌ بضَحْضَاحٍ قَرِيبٍ \* فَذَلَّ فَعَابَ فِي غَبْرِ الْمُدُودِ

مرد واتى الأطيل العجب من كل من يدعى انه يحبّ من نظرة واحدة ولا أكاد (۱) اصدقه (۱) ولا اجعل حبّه الا ضربا من الشهوة و أمّا ان يكون في ظنّى متمكّنا من صميم الفؤاد نافذا في حجاب القلب في اقدر ذلك وما لصق باحشائي حبّ قطّ الا مع الزمن الطويل وبعد ملازمة الشخص لى دهرًا و اخذى معه ١٥ في كل جد وهزل وكذلك انا في السلوّ والتوق فيا نسبت ودًّا لى قطّ و ان حنيني الى كل عهد تقدّم لى ليغصني بالماء ويشرقني بالطعام وقد استراح من لم تكن هن صفته وما مللت شيئا قطّ بعد معرفتي به ولا سرعت الى الأنس بشيء قطّ اوّل لقائي له وما رغبت الاستبدال الى سبب من اسبابي مذ كنت لا اقول في الألاف والاخوان وحدهم لكن في كل ما يستعمل ١٠ الانسان من ملبوس ومركوب ومطعوم وغير ذلك وما انتفعت بعيش ولا فارقني الإطراق والانعلاق مذ ذُقت طعم فراق الأحبة وانّه لشجيً يعتادني و ولوع هم ما ينفك يطرقني ولقد نقص تذكّري ما مضي كل عيش أستأنفه و انّ لقتيل الهموم في عداد الأحياء ودفين الاسي بين اهل الدنيا وإلله ١٤ و انّ لقتيل الهموم في عداد الأحياء ودفين الاسي بين اهل الدنيا وإلله ١٤ و

لَيْسَ فِي الْقَلْبِ مَوْضَعْ لِحَبِيبَيبِ وَ لَا أَحْدَثُ الْأُمُومِ بِثَانِي فَكَمَا الْعَقْلُ وَاحِدُ لَيْسَ يَدْرِى \* خَالِقًا غَيرَ وَاحِد رَحْمَان فَكَذَا القَلْبُ وَاحِدُ لَيْسَ يَقْوَى \* غَيْرَ فَرْدٍ مُبَاعِدٍ أَوْ مُدَانِ هُوَ فِي شِرْعَةِ الْمَوَدَّةِ ذُو شَكَّ \* (بَعِيلُهُ مِنْ صِحَّةِ الإِيْمَانِ وَكَذَا الدِينُ وَإِحِدُ أُوسُنَقِيمٌ \* وَكَفُوسٌ مَنْ عَقْدُهُ دِينَانِ وانَّى لأعرف (فتَّى) من اهل الجنة والحسب والأدب كان يبتاع الجارية وهي سالمة الصدر من حبّه و أكثر ذلك كارهة له لقلّة حلاوة شائل كانت فيه وقطوب دائم كان لا يفارقه و لاسيًّا مع النساء فكان لايلبث الاّ يسيرا ريث ما يصل اليها بانجماع ويعود ذلك الكره حبًّا مفرطا وكلفا زائدا وإستهتارا مكشوفا و يتحوّل الضجر لصُّعبته ضجرا لفراقه صحبه هذا الامر في عدَّة منهنّ فقال ١٠ بعض اخواني فسألته عن ذلك فتبسّم نحوى وقال اذًا وإلله اخبرك انا أبطأُ الناس إنزالا تقضى المرأة شهوتها وربُّما ثنّتٌ وانزالي وشهوتي لم ينقضيا بعد و ما فتَّرتُ بعدها قطُّ و انَّى لأَبقى بجسبي بعد انقضائها الحين الصالح وما لاقى صدرى صدر امرأة قطّ عند الخلوة الاّ عند تعبّدى المعانقة وبحسب 22ه ارتفاع صدرى نزول مؤخرِي فمثل هذا وشبهه اذا وقع وافق أخلاق النفس ١٥ و ولَّد الحبَّة اذ الاعضآء الحساسة مسالك الى النفوس ومؤدَّيات نحوها

# بَابُ مَنْ أَحَبُّ صِفَةً لَم يَسْتَعْسِنْ بَعْدَهَا غَيْرَهَا مِمَّا يُخَالِنْهَا

واعلم اعزّك الله ان للحبّ حكما على النفوس ماضيا وسلطانا قاضيا وأمرا لا يُخالَف وحدًا لا يُعضَى وملكا لا يُتعدّى وطاعة لا تُصرف ونفاذا لا يُردّ وإنّه ينغّص المِررَ ويحيل المبرَم ويحلّل المجامد ويحلّ الثابت ويحلّ الشغاف ويحلّ. الممنوع ولفد شاهدت كثيرا من الناس لا يُتهمون في تمييزهم ولا يخاف عليهم سقوط في معرفتهم ولا اختلال بحسن اختيارهم ولا تقصير في حدسهم قد وصفوا احبابا لهم في بعض صفاتهم ما ليس بمستحسن عند الناس ولا يُرضى في المجمال ٢٢ احبابا لهم في بعض صفاتهم ما ليس بمستحسن عند الناس ولا يُرضى في المجمال ٢٢

ولا يظن ظان ولا يتوهم متوهم ان كلاً من هذا مخالف لقولى المستطر في صدر الرسالة ان الحب انصال بين النفوس في اصل عالمها العلوى بل هو مؤكّد له فقد علمنا ان النفس في هذا العالم الادنى قد غرتها المحجنب ومحقتها الأعراض و احاطت بها الطبائع الارضية الكورية فسترت كثيرا من صفاتها و ان كانت لم تحله لكن حالت دونه فلا برح الانصال على الحقيقة الا بعد التهيّو من النفس والاستعداد له وبعد ايصال المعرفة اليها بما يشاكلها مديق ويوافقها ومقابلة الطبائع التي خنت مها يشبها من طبائع المحبوب فحيائذ ينصل انصالا صحيحا بلا مانع وأمّا ما يقع من اوّل وهلة ببعض أعراض الاستحسان المجسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الالوان وهذا سر الشهوة ومعناها على المحقيقة فاذا فصلت الشهوة وتجاوزت هذا المحد و وافقت النفصل اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس يُسمّى عشقا ومن هذا الفصل اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس يُسمّى عشقا ومن هذا دخل الغلط على من يزع انه يجب اثنين ويعشق شخصين متغايرين فائمًا هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنفا وهي على المجاز تُسمّى محبّة لا على المحبّ فا في الميل به فضل يصرفه من اسباب دينه ودنياه فكيف بالاشتغال محبّ ثان وفي ذلك اقول

مِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَيْ هُوَى اِثْنَينِ حَنَّمًا ﴿ مِثْلَ مَا فِي الْأُصُّولِ أَكْذَبَ (١) مَا نِي اللَّهُ عَي مُولِ مَا فِي الْأُصُّولِ أَكْذَبَ (١) مَا نِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) MS تَنَفَدَ (۱) Ou بَنَكَ أُ comme propose de lire M. Snouck Hurgronje?

230 جميعهم أم لرواية كانت عند اسلافهم في ذلك فجروا عليها وهذا ظاهر في شعر عبد الملك بن مروان بن عبد الرّحمن بن مروان بن امير المومنين الناصر وهو المعروف بالطليق وكان اشعر اهل الاندلس في زمانهم واكثر تغزَّله فبالشقر وقد رأيته وجالسته وليس العبب فيمن كرحبٌّ قبيما ثم لم يصحبه ذلك في سواه فقد وقع من ذلك ولا فيمن طُبع مذكان على ه تفضيل الادني ولكن فيمن كان ينظر بعين الحقيقة ثم غلب عليه هومى عارض بعد طول بقائه في الجماعة فاحاله عمّا عهدته نفسه حوالة صارت له طبعاً وذهب طبعه الاوّل وهو يعرف فضل ماكان عليه اوّلا فاذا رجع الى نفسه وجدها تأبي الا الادنى فاعجب لهذا التغلّب الشديد والتسليط العظيم وهو اصدق الحبَّة حقًّا لا مَن يتحلَّى بشيم قوم ليس منهم ويدَّعي غريزة لا ١٠ تقبله فيزع انّه يقيّر من يحبّ أمَّا لو شغل الحبّ بصيرته وأجاح فكرته واجعف بتمييزه لحال بينه وبين التخيّر والارتياد و في ذلك اقول شعرا منه مَنْهُمْ فَتَى كَانَ فِي تَحْيُبُوبِه وَقَصْ ﴿ كَأَنَّهَا الْغِيدُ فِي عَيِيَهِ جِنَانُ وَكَانَ (مُنْسِطًا ) في فَصْل حِيرَتِه \* بَحُجَّةٍ حَقَّهَا في القَوْل تِنْيَانُ إِنَّ المَهَا وَ بِهَا الأَمْثَالُ سَائِرَةٌ \* لاَ يُنكِرُ الْحُسْنَ فِيهِ الدَّهْرَ إِنْسَانُ وُقْضُ فَلَيْسَ بِهَا عَنْقَاء وَإِحدَةٌ \* وَهَلْ تُزَانُ بِطُولِ الْجِيدِ بُعْرَانُ وَآخَرُ كَانَ فِي مَحْبُوبِ فَوَهُ \* يَقُولُ حَسْبَى فِي الْأَفْوَاهِ غِزْلَانُ وَنَالِثُ كَانَ فِي هَعْبُو بِه قِصَرٌ \* يَقُولُ إِنَّ ذَوَاتَ الطُّولِ غِيلَانُ

فصارت مِجبَّيرًا هم وعرضة لأهوآئهم ومنتهى استحسانهم ثم مضى اولئك إِمَّا يَسْلُو او يبين او هجر او بعض عوارض الحبّ وما فارقهم استحسان تلك الصفات 220 لا بان عنهم تنضيلها على ما هو افضل منها في الخليقة ولا ماليل الى سواها بل صارت تلك الصفات المستجادة عند الناس مهجورة عندهم وساقطة لديهم الى ان فارقول الدنيا وإنقضت أعارهم حنينا منهم الى من فقدوه وألفة ه لمن صحبوه وما اقول انّ ذلك كان تصنّعاً لكن طبعاً حقيقاً و اختياراً لا داخلة فيه ولا يرون سواه ولا يقولون في طيّ عقدهم بغيره و انّى لأعرف من كان في جيد حبيبه بعض الوقص فما استحسن أغيد ولا غيداً ع بعد ذلك واعرف من كان اوّل علاقته بجارية مائلة الى القصر فا أحبّ طويلة بعد هذا واعرف ایضا من هوی جاریه فی فها فوه لطیف فلقد کان یتقدّر کلّ ۱۰ فم صغير ويذمَّه ويكرهه الكراهية الصحيحة وما أصف من منقوصي الحظوظ في العلم والادب لكن عن أوفر الناس قسطا في الادراك وإحتَّام باسم الفهم والدراية وعنَّى اخبرك انَّى احببت في صباك جاريــة لى شقراًء الشعر فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ولوانّه على الشمس اوعلى صورةً 230 المحسن نفسه و اتَّى لأجد هذا في اصل تركيبي من ذلك الوقت لانوَّاتيني ١٠ نفسي على سواه ولا تحبّ غيره البتّة وهذا العارض بعينه عرض لابي رضي عريه الله عنه وعلى ذلك جرى الى ان وإفاه اجله و امَّا جماعــة خلفاً. بني مروان رحمهم الله ولا سيّما ولد الناصر منهم فكلّهم مجبولون على تنضيل الشقرة لا يختلف في ذلك منهم مختلف وقد رأيناهم و رأينا من راهم من لدن دولة الناصر الى الآن فيا منهم الاّ أشقر نزاعًا الى أمَّهاتهم حتى قد صار ذلك ٢٠ فيهم خِلقة حاشى سليمان الظافر رحمه الله فاتَّى رأيته أسود اللمَّة واللحية وَّأَمَّا الناصر واكحكم المستنصر رضي الله عنهما فحدَّثني الوزير ابي رحمه الله وغيره انَّها كانا اشقرين اشهلين وكذلك هشام المؤيَّد ومحمَّد المهديّ وعبد الرحمن المرتضى رحمهم الله فاتى قد رأيتهم مرارا ودخلت عليهم فرأيتهم شقرا شهلا وهكذا اولادهم وإخوتهم وجميع اقاربهم فلا ادرى أذلك استحسان مركّب في ٢٠

كثير وفى جملة اكحاضرين ذلك الفتى لانّه كان بسبب من الرئيس وفى المجلس مُغنّيات غيرها فلما انتهى الغنآء البها سوّت عودها و اندفعت نغنى بابيات قديمة وهي

غَرَّالُ قَدْ حَكَى بَدْرَ التَّهَامِ \* كَشَهْسٍ قَدْ تَجَلَّتْ مِنْ غَهَامِ سَبَى قَدْ تَجَلَّتْ مِنْ غَهَامِ سَبَى قَدْ تَجَلَّتْ مِنْ القَوَامِ سَبَى قَدْ خَصْنِ فِي حُسْنِ القَوَامِ خَصَعْتُ خُصُوعِ صَبِّ مُسْتَكِينِ \* لَهُ وَ ذَلَلْتُ ذِلَّتُ مُسْتَهَامِ فَصَلْنِي \* لَهُ وَ ذَلَلْتُ ذِلَّتُ مُسْتَهَامِ فَصَلْنِي يَا فَدَيَنَكَ فِي حَلَلٍ \* فَهَا أَهْوَى وَصَالاً فِي حَرَامِ فَصَلْنِي يَا فَدَيَنَكَ فِي حَلَلٍ \* فَهَا أَهْوَى وَصَالاً فِي حَرَامِ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ اللهُ مَنْ فَقَلَتَ وَعَلَمْ اللهُ مَنْ فَقَلَتَ وَعَلَمْ اللهُ مَنْ فَقَلَتَ وَعَلَمْ اللهُ مَنْ فَقَلْتَ وَعَلَمْ اللهُ مَنْ فَقَلْتُ وَقَلْتُ اللهُ مَنْ فَقَلْتُ وَعَلَمْ اللهُ مَنْ فَقَلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ فَيْ فَلَا لَهُ مَنْ فَقَلْتُ وَقَلْتُ فَيْ مَا فَقَلْتُ وَقَلْتُ فَلْتُ وَقَلْتُ وَالِمْ فَقَلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ وَقُلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ وَقُلْتُ وَقُلْتُ وَقَلْتُ وَقُلْلُكُ فَيْ فَلْ مُنْ إِلَاقُونَ وَقَلْتُ وَقُولُونُ وَقُلْتُ وَلَاتُ وَقَلْتُ وَلَيْتُ وَلَاتُ وَقَلْتُ وَقُلْتُ وَقُلْتُ وَلَا لَلْتُ وَلَاتُ وَالْتُ وَقُلْتُ وَقُلْتُ وَلَالِيْكُ فَلَاتُ وَقُلْتُ وَلَاقُونَ وَقُلْتُ وَلِيْلِمْ فَقَلْتُ وَقُلْتُ وَلَاتُ وَقُلْلِكُ فَيْ فَا فَالْعُلْلُولُ فَيْ فَرَامِ وَقُلْتُ وَقُلْتُ وَقُلْتُ وَالْمُولِ فَقُلْتُ وَلَا لَا مُعْلِقُونُ وَالْمُولِقُولُ وَقُلْتُ وَالْمُ فَالْمُ وَالْمُولِ وَقُلْتُ وَالْمُولِي فَلْتُ وَالْمُولِ وَلْمُ وَلِلْتُ وَلِي فَلْتُ وَلَالْمُ فَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِي فَلْمُ وَلِي فَلْمُ وَلِي فَلْمُ وَلِي فَلْمُ وَالْمُولِ وَلَالْمُ وَلِلْتُ فَلْمُ وَالْمُولِ وَلْمُ وَلِي فَلْمُ وَلِي فَلْمُ وَلِمُ وَالْمُ فَالْمُ فَلْمُ وَلَالْمُ فَالْمُ فَلْمُ وَلَا فَالْمُولُولُ وَلِمُ فَلْمُ وَلِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَلْمُ فَالْمُولِلْمُ فَا فَلْمُ فَالْمُ فَالِنُ فَلْمُ وَلِي فَالْمُ فَالِمُ وَلَا فَالْمُولُولُولُ وَلَال

عِتَابُ وَاللَّهُ وَشَكَاةُ ظُلْمُ \* أَنَّتْ مِنْ ظَالِمٍ حَكَمٍ وَخَصْمٍ عَتَابُ مَا يَهَا لَمْ يَدْرِ خَلْقُ \* سِوَى الدَّشْكُو مَا كَانَتْ نُسَمَّى

# بَابُ الإِشارَةِ بالعَيْنِ

26 ثم ينلو التعريض بالقول اذا وقع القبول والمهافقة الاشارة بلحظ العين وانه ليقوم في هذا المعنى المقام المحمود ويبلغ المبلغ العجيب ويقطع به ويتواصل ويوعد ويهدد وينتهر ويبسط ويؤمر وينهى وتضرب (۱) به الاوغاد وينبه على الرقيب ويضحك ويحزن ويُسئل ويجاب ويمنع ويعطى ولكل واحد من ١٠ هذه المعانى ضرب من هيئة اللحظ لا يُوقف على تحديده الا بالرؤية ولايمكن تصويره ولا وصفه الا الاقل منه وإنا واصف ما تيسر من هذه المعانى فالاشارة بمؤخر العين الواحدة نهى عن الامر وتفتيرها اعلام بالقبول وادامة نظرها دليل على التوجع وإلاسف وكسر نظرها آية الفرج والاشارة الى اطباقها دليل على التهديد وقلب المحدقة الى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه على ١٠ مشار اليه والاشارة المحدقة من وسط العين الى المهاقي بسرعة شاهد المنع وترعيد المحدقتين من وسط العينين

### بَابُ النَّعْرِيضَ بِالقَوْلِ

و لابدُّ لكل مطلوب من مدخل اليه وسبب يتوصَّل بــه نحوه فلم ينفرد بالاختراع دون واسطة الاّ العليم الاوّل جلّ ثناً -، فأوّل ما يستعملُ طلاّب الوصلّ وأهل المحبّة في كشف ما يجدونه الى احبّتهم النعريض بالقول إِما بانشاد شعر او بارسال مثل اوتعمية بيت او طرح لغز اوتسليط كلام ه و الناس بختلفون في ذلك على قدر ادراكهم وعلى حسب ما يرونه من احبَّتهم من نفار او أنس او فطنة او بلادة و اتَّى لأعرف من ابتدأ كشف محبَّته الي من كان يحبّ بأبيات قلتها فهذا و شبهه يبتدئ به الطالب للودّة فان رأى أنسا وتسهيلا زاد وان يعاين شيئا من هذه الامور(١) في حين انشاده 250 لشيء مبًّا ذكرنا او ايراده لبعض المعاني التي حدَّدنا وإنتظاره الجماب ١٠ امًّا بلفظ او بهيئة الوجه والحركات لموقف بين الرجآء واليأس هائل وإن كان حينا قصيرا ولكنّه اشراف على بلوغ الامل او انقطاعه ومن التعريض بالقول جنس ثان ولا يكون الا بعد الاتَّفاق ومعرفة المحبَّة من المحبوب فحيئلذ يقع التشكي وعقد المواعد والتعديد واحكام المودّات بالتعريض وبكلام يظهر لسامعه منه معنَّى غير ما يذهبان اليه فيجيب السامع عنه بجواب غير ما ١٥ يتأدّى الى المقصود بالكلام على حسب ما يتأدّى الى سمعه ويسبق الى وهمه وقد فهم كل واحد منهما عن صاحبه و اجابه بما لاينهمه غيرها الاّ مر · ﴿ أَيُّدُ بحسّ نافذ وأعين بذكاء وأُمدّ بتجربة ولا سيًّا ان احسّ من معانيهما بشيء وقلٌ ما يغيب عن المتوسّم الهُجيد فهنالك لا خفآء عليه في ما يريدان وإنا اعرف فتَّى وجارية كانا يتحابَّان فارادها في بعض وصلها على بعض ما ٢٠ 250 لا يجمل فقالت وإنه لأشكونَّك في الملا علانية ولأفضحنَّك فضيحة مستورة فلها كان بعد ايَّام حضرتُ الجارية مجلس بعض أكابــر الملوك و اركار٠. الدولة واجلّ رجال الخلافة وفيه ممّن يُتوقّى امره من النسآء والخدم عدد ٢٢

الصوت و انْ تعبّدتُ ادراكهما مَعًا ولوكان ادراكهما واحدًا لُما تقدّمت العين السمع

# The geblere

ثم يتلو ذلك اذا امتزجا المراسلة بالكتب وللكتب آيات ولقد رأيت اهل هذا الشأن يبادرون لقطع الكتب وبحلّها في المآء وبمحو اثرها فربّ وفضيحة كانت بسبب كتاب وفي ذلك إقول

عَزِيزٌ عَلَى ۗ اليَوْمَ قَطْعُ كَتَابِكُمْ \* وَلَكَتْ لُهُ لَمْ يُلْفَ للوُدِ قَاطِعُ فَا أَرْتُ أَنْ بَنْنَ للوُدِ قَاطِعُ فَا أَرْتُ أَنْ بَنْنَى وَدَادْ وَيَهْتَحَى \* مَدَادُ فإنَّ الفَرْعَ اللَّصْلِ تَابِعُ فَا أَرْتُ بَنْ كَتَابِ فِيهِ مِيتَهُ رَبِّهِ \* وَلَمْ يَدُّرِه إِذْ نَبَيَّتُهُ الأَصَابِعُ فَكُمْ مِنْ كَتَابِ فِيهِ مِيتَهُ رَبِّهِ \* وَلَمْ يَدُّرِه إِذْ نَبَيَّتُهُ الأَصَابِعُ

وينبغى أن يكون شكل الكتاب الطف الاشكال وجنسه املح الأجناس العامري ان الكتاب اللسان في بعض الأحابين امّا لحصر في الانسان وإمّا لحياء وإمّا لهيبة نعم حتى ان لوصول الكتاب الى المحبوب وعلم الحجب انّه قد وقع بين وراه للذّة يجدها المحب عجيبة تقوم مقام الرؤية وإنّ لرد مهوا الجواب والنظر اليه سرورا يعدل اللقاء ولهذا ما ترى العاشق يضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعانقه ولعهدى ببعض اهل المحبّة ممّن كان بدرك ما ١٥ يقول ويحسن الوصف ويعبر عمّا في ضيره بلسانه عبارة جيّنة ويجيد النظر ويحكى أنمّا وجوه اللذة ولقد أخبرت عن بعض السقّاط الوضعاء انّه كان يضع كتاب محبوبه على احليله و انّ هذا النوع من الاغتلام (١) قبيج وضرب من الشيق فاحش وإمّا سفى الحير بالدمع فاعرف من كان يفعل ذلك ٢٠ ويقارضه محبوبه بستى الحبر بالريق وفي ذلك اقول

جَوَابٌ أَتَانِي عَنْ كِتَابِ بَعَثْتُهُ \* فَسَكَّنَ مُهْنَاجًا وَهَيَّجَ سَاكَنَا سَقَيْتُ بَدَمْعِ الْعَيْنِ لَمَّا كَتَبْتُهُ \* فَعَالَ مُحِبِّ لَيْسَ فِي الْوُدِّ خَائِنَا

200 نهى عام وسائر ذلك لايدرك الا بالمشاهنة وإعلم أنّ العين تنوب عن الرَّسل ويدرك بها المرادُ والحواسُّ الاربع ابواب الى القلب ومنافذ نحو النفس والعين ابلغها واصحَّها دلالةً واوعاها عملًا و هي رائد النفس الصادق. و دليلها الهادى ومرآتها المجلوّة التي بها تقف على اكتفائق وتحوز الصفات وتفهم المجسوسات وقد قيل ليس المخبر كالمعاين وقد ذكر ذلك إفليمون ٥ صاحب الفراسة وجعلها معتمدةً في الحكم وبحبَّك من قوَّة ادراك العين انتَّها اذا لاقى شعاعها شعاعًا مجليًا صافيا إمَّا حديدًا مفصولًا أو رجاجا (١) أو مآء او بعض الحجارة الصافية اوسائر الاشياء المجلَّةِ البرَّاقِـة ذواتِ الرفيف و البصيص والمعان يتصل اقصى حدوده بجسم كثيف ساتر مناع كدر انعكس شعاعها فادرك الناظر نفسه وحازها عيانًا وهو الذي ترى في المرآة ١٠ فَانْتَ حِينَدْ كَالناظر اليك بعين غيرِك ودليل عياني على هذا انَّك تاخذ مرآتين كبيرتين فتمسك احداها بيمينك خلف رأسك والثانية بيسارك قبالة 270 وجهك ثم تزويها قليلا حتى يلتقيان بالمقابلة فانَّك ترى قفاك وكل ما ورآءك وَذَلَكَ لَا نُعْكَاسَ ضُوءَ العين الى ضوء المرآة التي خلفك اذ لم نجد مَنفَذا - -في التي بين يديك ولمّا لم تجد ورآء هذه الثانية منفذا انصرف الى ما قابله ١٠ مَن الجسم ,و ان كان صائح غلام ابي اسمحق النظَّام خالف في الادراك فهو قول ساقط لم يوافقه عليه احد و لو لم يكن من فضل العين الا انّ جوهرها ارفع الجواهر وإعلاها مكانا لانبًا نوريّة لاتدرك الالوان بسواها ولاشيء ابعد مرمًى ولا انأى غاية منها لانتها تدرك بها أجرام الكواكب التي في الأفلاك البعيلة وترى بها الساء على شدّة ارتفاعها وبعدها وليس ذلك الاّ ٢٠ لانَّصالها في طبع خلقتها بهن المرآة فهي ندركها ونصل اليها بالظفر لا على قطع الاماكن والحلول في المواضع وتنقّل الحركات وليس هذا لشيء من الحواسّ مثل الذوق واللمس لايدركان الاّ بالمجاورة والسمع والشمّ لايدركان الاّ من 276 قريب ودليل على ما ذكرناه من الظفر انّك ترى المصوّت قبل ساع ٢٤

فَهَا زَالَ مَاءَ العَيْنِ يَهْحُو سُعُاوِرَهُ \* فَيَا مَاءَ عَيْنِي قَدْ مَحَوْتَ الْحَاسِنَا
غَدَا بِدُمُوعِي أَوَّلُ الْحَطِّ بَيْنَا \* وَأَضْحَى بِدَمْعِي آخِرُ الْخَطِّ بَائِنَا
عَد رأيت كتابَ المحبّ الى محبوبه وقد قطع فى يدى بسكّين له فسال
الدم واستمدّ منه وكتب به الكتاب اجَمعَ ولقد رأيت الكتاب بعد جفوفه
في شككت انّه بصبغ اللكّ

#### بَابُ السَفِير

ويقع في الحبّ بعد هذا بعد حلول الثقية وتمام الاستئناس ادخال السفير.و يجب تخيَّره وارتياده واستجادته واستفراهه فهو دليل عقل المرء وبيك حياته وموَّته وستره وفضيحته بعد الله تعالى فينبغي ان يكون الرسول ذا هيأة حاذقا يكتني بالاشارة ويقرطس عن الغائب ويحسن من ذات نفسه ١٠ ويضع من عقله ما اعقله باعثه ويؤدّى الى الذي ارسله كل ما يشاهد على وجهه كاتما للاسرار حافظا للعهد وفيًّا قنوعا ناصحا ومن نعدَّى هنه الصفات. كان ضرره على باعثه بقدار ما نقصه منها وفي ذلك اقول شعرا منه رَسُو ٱلكَ سَيْفُ فِي يَهِينِكَ فَأَسْتَجِدْ \* حُسَامًا وَلاَ نَصْرِبْ بِهِ قَبْلَ سَقْلهِ 10 فَهَنْ يَكُ ذَا سَيْفٍ كَهَامٍ فَضَرُّهُ \* يَعُودُ عَلَى الْمَعْنِي مِنْهُ بَجِهَالِهِ 20a وآكثر ما يستعمل المحبّون في ارسالهم الى من يحبّونه امّا حائلًا لايؤبه لــه ولا يهتدى للتحنَّظ منه لصباه اولهيأةُ رئَّة اوبدادة في طلعته وامَّا جليلا لاتَّلحقه الظنن لنسك يظهره اولسنَّ عألية قد بلغها وما آكثر هذا في النِساَّء و لا سيَّما ذوات العكاكيز والتسابيح والثوبين الاحمرين وأنَّى لأذكر بفرطبة التحذير(١) للنسآء المحدّثات من هنه الصفات حيث ما رأينها إو ذوات صناعة يُقرب بها ٢٠ من الاشخاص فمن النسآء كالطبيبة وانحجَّامة والسرَّاقة (٢) والدلاَّلة والماشطة والنائحة والمغنّية والكاهنة والمعلّمة والمستخنّة والصناع في المغزل والنسج وما اشبه ذلك او ذا قرابة من المرسَل اليه لا يشح بها عليه فكم منبع مهُل بهن ٢٦

الاوصاف وعسير يسر وبعيد قرب وجموح أنس وكم داهية دهيت المحجب المحبولة والمستار الكثيفة والمقاصير المحروسة والسدد المضبوطة لأرباب هنه النعوت. و لولا أن أنبية عليها كما ذكر نها ولكن لقطع النظر فيها وقلة الثقة بكل احد والسعيد من وُعظ بغيره وبالضد اسبل الله علينا وعلى جميع المسلمين ستره ولا ازال عن المجميع ظل العافية خبر و انى لاعرف من كانت الرسول بينها حمامة مودّبة ويُعقد الكتاب في جناحها و في ذلك اقول قطعة منها

تَخَيَّرَهَا نُوحٍ فَمَا خَالَ ظَنَّهُ \* لَدَبْهَا وَلِحَاءَتْ نَحْوَهُ بِاللَّشَائِرِ سَأُودِ عُهَا كُنْبِي إِلَيْكَ فَهَاكَهَا \* رَسَائِلُ تُهْدَى فِي قَوَادِم طَائرِ

بَابُ طَيِّ السِرِّ

ومن بعض صفات المحبّ الكثمان باللسان وجعود المحبّ ان (سئل والنصنّع باظهار الصبر وأن يُرى انّه عزهاة خليّ ويأبي السرّ الدقيق ونار على الكنف المتأجّبة في الضّلوع الا ظهورًا في المحركات والعين ودبيبًا كدبيب النار في الفيم والمآء في ببيس المدر وقد يمكن التمويه في اوّل الامر على غير ذي الحسنّ اللطيف و امّا بعد استحكامه فيحال وربّها يكون السبب في ١٠ الكشمان نصاون المحبّ عن ان يسم نفسه بهن السمة عند الناس لانه يزعمه من صفات اهل البطالة فيفرّ منه و يتفادى منه وما هذا وجه التصحيح فجسب المرء المسلم ان يعف عن محارم الله عزّ وجلّ التي يأتيها باختياره ويحاسب عليها يوم القيامة وأمّا استحسان الحسن وتمكّن الحبّ فطبع لا يُوْمَرُ به ولا يُنهَى عنه اذ القلوب بيد مقلّبها ولا يلزمها غير المعرفة والنظر في فرق ٢٠ و انام المحبّة فيلقة و انما يكل المخبّة فيلقة و انما يلك الانسان حركات جوارحه المكتسبة وفي ذلك اقول و انما يلك الانسان حركات جوارحه المكتسبة وفي ذلك اقول

وهذا انها يعرض عند مقاومة طبع الكنمان والتصاون لطبع المحبّ و غلمته فيكون صاحبه محبرًا بين نارين هجوقتين و ربها كان سبب الكنمان ابقاء المحبّ على هجبوبه وان هذا لمن (۱) دلائل الوفاء وكرم الطبع وفي ذلك اقول درى الناس أنى فتى عاشق مكئيث مُعنى و لكن بهن إذا عاينوا حالتي ماشق ماشق المختلف في الظنن بهن كخط برى رسمه ظاهرًا \* وَإِنْ فَتَشُوا رَجعُوا فِي الظنن كَصُوت حَمّام عَلَى أَيْكَه \* يُرجعُ بالصوت في كُلّ فَن تَلَي تُنْهُ عَنْك طيب الوسن في كُلّ فَن تَلَي تُهُو وَمَعْنَاهُ مُسْتَعْجُمُ لَمْ بين بين عَمُولُون بالله سمّ (الذي عَلَي أَنْهُ عَنْك طيب الوسن وهمهات دون الذي حاولوا \* دَهابُ العُقُولِ وَحَوْضُ الفتين وَهُمُ أَبدًا فِي آحَدَلَج الشكوكِ \* بظن مَنْهُ عَنْك طيب الوسن فَهُمْ أَبدًا فِي آحَدَلَج الشكوكِ \* بظن مَنْهُ عَنْك طيب الوسن فَهُمْ أَبدًا فِي آحَدَلَج الشكوكِ \* بظن مَنْهُ عَنْك عَلِي كَفَلْن السرّ اقول قطعة منها

اللسرّ عندي مكان لو يحل به \* حَيْ إِذَا لَا آهْدَى رَيْبُ المَنُونِ لَهُ اللّسِرِ عندي مكان لو يَحُلُ به \* حَيْ إِذَا لَا آهْدَى رَيْبُ المَنُونِ لَهُ اللّسِرِ مَيْتَدُهُ (٢) \* حَمَا سُرُورُ المُعَنَى في الهَوَى الوَلَهُ و رَبّا كان سبب الكتمان توقي المحبّ على نفسه من اظهار سرّه لجلالة قدر ١٥ المحبوب خبر ولقد قال بعض الشعراء بقرطبة شعراً نغزل فيه بصبح أمّ المؤيّد رحمه الله فغنّت به جارية ادخلت على المنصور محبّد بن ابى عامر ليبتاعها فامر بقتلها خبر وعلى مثل هذا قتل احمد بن مغيث و استئصال المعيث والتسجيل عليهم ألا يُستخدم بواحد منهم ابدًا حتى كان سببًا الله مغيث وانقراض بينهم فلم يبق منهم الا الشريد الفال (٤) وكان سبب ذلك ٢٠ نغزله باحدى بنات الخلفاء ومثل هذا كثير و يحكى عن الحسن بن هانئ نغزله باحدى بنات الخلفاء ومثل هذا كثير و يحكى عن الحسن بن هانئ بيعض ذلك فاننهره على ادامة النظر اليه فذكر عنه انه قال انه كان لا ٢٢ بيعض ذلك فاننهره على ادامة النظر اليه فذكر عنه انه قال انه كان لا ٢٢

ميته MS. Après امنيّه superflu. (۲) MS منيّه الله on lit encore مو superflu. (۲) MS امنيّه Dans le texte la leçon proposée par M. I. Kratchkovsky. (٤) MS المال

يْقُولُونَ جَانَبْتَ التَّصَاوُنَ جُمْلَةً \* وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِالشَّرِيعَــةِ قَانِتُ فَقُلْتُ لَهُمْ هَذَا الرايام بِعَيب \* صُرَاحًا وَزَيُّ للمُرَائِينَ مَاقِتُ مَتَى جَاءَ غَرْيمُ الهَوَى عَنْ مُحَمَّدٍ \* وَهَلْ مَنْفُهُ فِي مُحْتَمِ الذِّكْرِ ثَابِتُ إِذَا لَمْ أُوَا وَعْ مُحْرَمًا أَتَّقِى بِهِ \* مَجْتِي يَوْمَ الْبَعْثِ وَالوَجْهُ بَاهِتْ فَلَسْتُ أَبَالِي فِي الْهُوَى قَوْلَ لَا يُم \* سَوَا وَلَعَمْرِ كَ جَاهِرٌ أَوْ مُخَافِثُ ٥ وَهَلْ يَلْزَمُ الإِنْسَانَ إِلاَّ ٱخْتِيَارُهُ \* وَهَلْ بِخِنَايَا اللَّفْظِ يُؤْخَذُ صَامِتُ خبر لِإِنِّي لأعرف بعض من المتحن بشيء من هذا فسكن الوجد بين جوانحه فرام جعده الى ان غلظ الامر وعرف ذلك في شائله من نعرّض للمعرفة 31α من لم يتعرّض وكان من عرض له بشيء نجهه و قبّحه الى ان كان من أراد الحظوة<sup>(۱)</sup> لديه من اخوإنه يوهمه تصديقه في انكاره و تكذيب مر · ، ۲۰ ظنّ به غیر ذلك فسرّ بهذا و لعهدی به بهماً قاعدًا ومعه بعض من كان يعرّض له بما في ضميره وهو ينتفي غاية الانتفآء اذا اجتاز يهما الشخص الذي كان يُتُّهم بعلاقته فا هو اللَّ ان وقعت عينه على محبوبه حتى اضطرب و فارق هیأته الاولی و اصفر لونه وتفاوتت معانی کلامه بعد حسن تثقیف فقطع كلامه المتكلِّم معه فلقد استدعى ماكان فيه من ذكره فقيل له مــا ١٥ عدا عن ما بدا فقال هو ما نظنُّون عُذر من عُذر و عُذل من عُذل ففي ذلك اقول شعرا منه

مَا عَاشَ إِلاَّ لَأِنَّ الْهَوْتَ يَرْحَهُهُ \* مِمَّا يُرَى مِنْ تَبَارِيحِ الضَّنَى فيه مَا عَاشَ إِلاَّ لَأِنَّ الْهَوْتَ يَرْحَهُهُ \* مِمَّا يُرَى مِنْ تَبَارِيحِ الضَّنَى فيه وَإِنَّا اقْدِلَ

دُمُوعُ الصَّبِ تَنْسَفِكُ \* وَ سِثْرُ الصَّبِ يَنْهَلِكُ \* وَ سِثْرُ الصَّبِ يَنْهَلِكُ \* صَالَّةُ صَمَّهَا(ا) شَرَكُ \* فَكَاأَةٌ صَمَّهَا(ا) شَرَكُ \* فَيَا أَنْ الوَّأْيَ مُشْتَرِكُ \* فَيَا لَوَّأْيَ مُشْتَرِكُ \* فَا إِنَّ الوَّأْيَ مُشْتَرِكُ \* فَيَا لِي عَنْهُ مُثَرِكُ \* فَا لِي عَنْهُ مُثَرِكُ \*

31b

(1) MS [Lade] (7) MS [Lade]

77

فيا لو مثل له قبل اليوم لاعتراه النافض عن ذكره ولطالت استعاذته منه فسهل ما كان وعرًا(١) وهان ما كان عزيزًا ولان ما كان شديدًا ولعهدى بفتًى من سروات الرجال وعلية اخواني قد دُهي بمحبَّة جارية مقصورة فَلَمَّ (٦) بها وقطعه حبَّها عن كثير من مصاكحه وظهرت آيات هواه لكل ذي بُصر الى ان كانت هي نعذله على ما ظهر منه ممَّا يقوده اليه هوًى خبر وحدَّثني ٥ موسى بن عاصم بن عمرو قال كنت بين يدى ابي الفتح والدى رحمه الله وقد امرنی بکتاب آکتبه اذ لمحت عینی جاریة کنت آکلف بها فلم املات نفسی و رمیت الکتاب عن یدی وبادرت نحوها و بهت ابی وظن آنه عرض لى عارض ثم راجعني عقلي فمسحت وجهى ثم عدت واعتذرت بأنّه غلبني الرعاف واعلم انّ هذا داعية نفار المحبوب وفساد في التدبير وضعف في ١٠ a±3 السياسة وما شيء من الاشياء الا وللأخذ فيه سنّة وطريقة متى تعدّاهـــا الطالب او خرق (٢) في ساوكها انعكس بعمله عليه وكان كدُّه عناً ۗ ونعبه هباً ۗ وبجنه زيادة وَكُلْفًا زاد عن وجه السيرة انحرافًا وفي تجنّبها اغْراقًا(٤) وفي غير الطريق ايغالا ازداد عن بلوغ مراده بعدًا وفي ذلك اقول قطعة منها عَلَيْهُ ﴾ وَلاَ نَسْعُ فِي الأَمْرِ الْجَسِمِ مَهَازُتُ ا \* وَلاَ نَسْعَ جَهْرًا فِي الْيَسِيرِ تُرِيدُهُ ١٠ وَقَابِلْ أَفَانِيَن الزَّمَانِ مَتَى يَرِدْ \* عَلَيْكَ فَإِنَّ الدَّهْرَ جَمَّ وُرُودُهُ فَأَشْكَا لَهَا مِنْ حُسْنِ سَعْيَكَ يَكْفِكَ السيسِيرُ (بَغَيِّرٌ) وَ الشَّرِيدُ شَرِيدُهُ أَلَمْ نُبْصِرِ البِصْبَاحَ أَوَّلَ وَفْدِه \* وَ إِشْعَالِهِ بِالنَّفْخِ يُطْفَ أُوُّودُهُ وَإِنْ يَتَضَرَّمْ لَفَخُهُ وَلَهِيبُهُ \* فَنَفْخُكَ يُذْكِيهِ وَتَبْدُو مُدُودُهُ 346 خبر و إنَّى لأعرف من اهل قرطبة من ابناء الكتَّاب وجلَّة اكخدمة من اسمه ٢٠ احمد بن فتج كنت اعهاء كثير التصاون من بغاة العلم وطلاّب الادب بيد اصحابه في الانقباض ويفوت في الدعة لايظهر اللَّ في حلقة فضل ولا يُرى الَّا في محفل مرضيٌّ محمود المذاهب جميل الطريقة بائنًا بنفسه ذاهبًا بها ثم ابعدت الاقدار داری من داره فاوّل خبر طَرَأً على بعد اطاءتی ٢٤

. حرق MS (۱)

.اعراقًا MS (٤)

.وعزا MS (۱)

فلم MS (۲).

يقدم ان يديم النظر اليه الآمع غلبة السكر على محبّد وربّها كان سبب الكتمان ألّا ينفر المحبوب اويُنفَر به فانّى ادرى من كان محبوبه لـه سكنًا و جليسًا و لو باح بأقلّ سبب من انّه يهواه لكان منه مناط الثريّا قد نعلّت نجومها وهذا ضرب من السياسة ولقد كان يبلغ من انبساط هذا المذكور مع محبوبه الى فوق الغاية و ابعد النهاية فا هو الآان باح اليه بما يجد صار ه لا يصل الى المتافه البسير مع التيه ودالّة الحبّ وتمنّع الثقة بملك الفؤاد وذهب ذلك الانبساط و وقع التصنّع والتجنّى فكان اخًا فصار عبدًا ونظيرًا فعاد اسيرًا و لو زاد فى برجه شيئا الى ان يعلم خاصّة المحبوب ذلك لما رآه الله فى الطيف ولانقطع القليل والكثير ولعاد ذلك عليه بالضرر وربّها الله فى الطيف ولانقطع القليل والكثير ولعاد ذلك عليه بالضرر وربّها الكتمان ان يرى المحبّ من محبوبه انحرافًا وصدًّا ويكون ذا نفس ابية فيستتر بما يجد لئلًا بُشمت به عدو او يريم ومن يحبّ هوان ذلك عليه (۱)

#### بَابُ الإِذَاعَةِ

وقد نعرض فى المحبّ الاذاعة وهو من منكر ما بحدث من اعراضه ولها اسباب منها ان يريد صاحب هذا الفعل ان يتزيّن بزيّ المحبّب و ويدخل فى عدادهم وها خلافة لاترضى وتخليج (۱) بغيض و دعوى فى المحبّ زائفة وربّها كان من اسباب الكشف غلبة (۱) المحبّ وتسوّر المجهر على الحياء فلا يملك الانسان حيئند لنفسه صرفًا ولا عدلاً وهذا من ابعد غايات العشق و اقوى تحكّبه على العقل حتى يثلّل المحسن فى تمثال القيم و القبم فى هيئة المحسن وهنالك يرى الخير شرًّا والشرّ خيرًا وكم من مصون الستر ٢٠ مسبل القناع مسدول الغطآء قد كشف المحبّ ستره وإباح حريمه و اهمل مسبل القناع مسدول الغطآء قد كشف المحبّ ستره وإباح حريمه و اهمل مسبل القناع مسدول الغطآء قد كشف المحبّ ستره وأباح حريمه و اهمل مسبل القناع الصيانة علمًا وبعد السكون مثلاً و احبّ شيء اليه الفضيحة

<sup>(</sup>۱) MS عليه MS (۲) . و عدو و سهم و من مجب هو ان ذلك عليه MS (۱) . عليه MS (۲) . عليه MS (۲)

حبّه ويجاهر ويعلن وينوّه بذكرهنّ ولا ادرى ما معنى هذا على أنّه يُذكر عنهن العفاف واى عفاف مع امرأة اذ اقصى مناها(١) وسرورها الشهرة(١) في هذا المعنى

#### بَابُ الطَاعَةِ

ومن عجيب ما يقع في الحبّ طاعة المحبّ لمحبوبه وصرفه طباعه قسرًا الى ه طباع من يحبّه ......<sup>(1)</sup> المرء شرس الخلق صعب الشكيمة جموح القياد ماضي عقد العزيمة (حمى الانف أبيّ الخسف فا هو الا ان يتنسّم نسيم الحبّ ويتورّط غمره ويعوم في بحره عادت الشراسة ليانًا والصعوبة سهلة والمضاء كلالةً والحميّة استسلامًا وفي ذلك اقول قطعة منها

مَعَمَّ فَهَلْ لِلْوِصَالِ إِلَيْسًا مَعَادُ \* وَهَلْ لِتَصَارِيفِ ذَا الدَّهْرِ حَدْ فَعَلَى فَعَدُ النَّفِيدِ \* وَ أَضْحَى (٤) الغَزَالُ (اللَّسِيرُ) أَسَدْ فَقَدْ أَصْبَحَ السَّيْفُ عَبْدًا النَّفِيدِ \* وَ أَضْحَى (٤) الغَزَالُ (اللَّسِيرُ) أَسَدْ فَقَدْ أَصْبَحَ السَّيْفُ عَبْدًا النَّفِيدِ \* وَ أَضْحَى (٤) الغَزَالُ (اللَّسِيرُ) أَسَدْ فَاقُولُ شَعِرًا منه

وَإِنَّ نَعْنَبْ لَأَهْوَنُ هَالَك \* كَذَا ئِبِ نَقْرٍ زَلَّ مِنْ يَدِ جَهْبَدِ عَلَى أَنَّ وَتَلْكِي فِي هَوَك لَذَاذَةً \* فَيَا عَجَبًا مِنْ هَالِك مِتَلَدِّذِ مَتَلَدِّذِ وَمَهَا مِنْ هَالِك مَتَلَدِّذِ وَمِنها

وَلَوْ أَبْصَرَتْ أَنْوَارَ وَجْهِكَ فَارِسُ \* لَأَغْنَاهُمُ عَنْ هَرْمُنزانِ وَمُوْبَذِ وربَّها كان المحبوب كارها لاظهار الشكوى متبرّماً بساع الوجد فترى المحبّ 366 حينئذ يكتم حزنه ويكظم أسفه وينطوى على علّته وإنّ الحبيب متجنّ فعندها يقع الاعتذار عند كل ذنب والاقرار بالحجرية والمرء منها برىء تسليماً لقوله وتركاً لمخالفته وإنّ لأعرف من دهى بمثل هذا فاكان ينفك من توجيه الذنوب ٢٠ نحوه ولا ذنب له وإيفاع العناب عليه والسخط وهوى نفيّ المجلد وإقول شعراً الى بعض اخواني و يقرب مما نحن فيه وإن لم يكن شعراً منه

شاطبة انه خلع عذاره في حبّ فتى من ابناء الفتّانين يسبّى ابرهيم بن احمد اعرفه لانستاهل صفاته المحبّة من بيته خير وتقدّم وإموال عريضة و وفسر تالد وصبّ عندى انه كشف رأسه وأبدى وجهه ورمى رسنه وحسر محياه وشمر عن ذراعيه وصد صمد الشهوة فصار حديثًا للسبّار ومدافعًا بين نقلة الأخبار و تُهُودِى ذكره في الاقطار وجرت نقلته في الارض راحلة بالتعبّب ولم يحصل من ذلك الا على كشف الغطاء وإذاعة السرّ وشنعة انحديث وفتح الاحدوثة وشرود محبوبه عنه جملة والتحظير عليه من رؤيته البتّة وكان وفتح الاحدوثة وشرود محبوبه عنه جملة والتحظير عليه من رؤيته البتّة وكان واخفى بليّات ضميره لاستدام لباس العافية ولم ينهج برد الصيانة ولكان له في لقاء من بكي (۱) به ومحادثته ومجالسته امل من الآمال وتعلّل كاف وان الحبل الغدر ليقطع به وانحبّة عليه قائمة إلاّ ان يكون هناطاً في تمييزه او مصابًا في عقله بجليل ما قدحه فربّها آل ذلك لغدر صحيح وامّا ان كانت مسكة فهو ظالم في تعرّضه ما يعلم أن همبوبه يكرهه ويتأذّى به بقيّة اوثبتت مسكة فهو ظالم في تعرّضه ما يعلم أن همبوبه يكرهه ويتأذّى به بقية اوثبتت مسكة فهو ظالم في تعرّضه ما يعلم أن همبوبه يكرهه ويتأذّى به بقية اوثبتت مسكة اهل الكبّ وسيأتي هذا مفسّرًا في باب الطاعة ان شاء الله تعالى ما قداء في المسرّا في باب الطاعة ان شاء الله تعالى مهدا غير صفة اهل المحبّ وسيأتي هذا مفسّرًا في باب الطاعة ان شاء الله تعالى هذا غير صفة اهل المحبّ وسيأتي هذا مفسّرًا في باب الطاعة ان شاء الله تعالى

#### ومن اسباب الكشف وجه ثالث

وهو عند اهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط وذلك ان ركب المحبّ من محبوبه غدرًا او مللًا اوكراهةً فلا يجد طريق الانتصاف منه الا بما ضرره عليه اعود منه على المقصود من الكشف والاشتهار وهذا اشدّ العار منه وقلة مبا الشتار واقوى بشواهد عدم العقل و وجود السخف وربّها كان الكشف من حديث ينتشر واقاويل تفشو وتوافق قلّة مبالاة من المحبّ بذلك ٢٠ ورضى بظهور سرّه إمّا لاعجاب وإمّا لاستظهار على بعض ما يؤمله وقد رأيت هذا الفعل لبعض اخواني من ابناء القوّاد وقرأت في بعض اخبار الاعراب ان في نستهر ويكشف ٢٢ ان نساءهم لايقنعن (٦) ولا يصدّقن عشق عاشق لهن حتى يشتهر ويكشف ٢٢

<sup>(1)</sup> MS & Dans le texte leçon proposée par M. Snouck Hurgronje. (7) MS peu sûr,

الوزير ابي عمر احمد بن محبّد بن جدير رحمه الله في هذا المسجد كان مريض مقدّم بن الاصفر ايّام حداثته لعشق بعجيب فتى الوزيـــر ابي عمر المذكور وكان يترك الصلاة في مسجد مسرور وبهاكان سكناه وبقصد في الليل والنهار الى هذا المسجد بسبب عجيب حتّى اخن الحرس غيرما مرّة في الليل في حين انصرافه عن صلاة العشآء الآخرة وكان يقعد وينظر منه ه الى ان كان الفتى يغضب ويضجر ويقوم اليه فيوجعه ضربًا ويلطم خدّيـــة 38a وعينيه فيسرّ بذلك ويقول هذا والله اقصي امنيتي والآن قرّت عيني وكان على هذا زمانًا ياشيه قال ابو دلف ولقد حدَّثنا مسلم بهذا الحديث غير مرّة بحضرة عجيب عند ماكان يرى من وجاهة مقدّم بن الاصفر و عرض جاهه وعافيته فكانت حال مقدّم بن الاصفر هذا قد جلّت جدًّا واختصّ بالمظفّر.١ ابن ابي عامر اختصاصًا شديدًا وانّصل بوالدته وإهله وجرى على يديه من بنيان المساجد والسقايات ونسبيل وجوه انخير غير قليل مع تصرّفه في كل ما يتصرّف فيه اصحاب السلطان من العناية بالناس و غير ذلك خبر وإشنع من هذا انّه كانت لسعيد بن منذر بن سعيد صاحب الصلاة في جامع قرطبة ايَّام الحكم المستنصر بالله رحمه الله جارية بحِبَّها حبًّا شديدًا ١٥ فعرض عليها ان يعتفها ويتزوّجها فقالت له ساخرةً به وكان عظيم اللحية انّ لحيتك استبشع عظها فان حذفت (١) منها كان ما ترغبه (١) فاعمل المجملين فيها حتى لطفت ثم دعا بجاعة شهود وإشهدهم على عتقها ثم خطبها الى نفسه فلم ترض به وكان في جملة من حضر اخوه حكم بن منذر فقال لمن حضر 380 أعرض عليها انَّى اخطبها انا ففعل فاجابت اليه فتزوِّجها في ذلك المجلس ٢٠ بعينه ورضى بهذا العار الفادح على ورعه ونسكه و اجتهاده فانا ادركت سعيدًا هذا وقتله البربر يوم دخولهم قرطبة عنوة وإنتهابهم اياها وحكم المذكور اخوه هو رأس المعتزلة بالاندلس وكبيرهم وإستاذهم ومتكلّمهم وناسكهم وهو مع ذالك شاعر طبيب وفقيه وكان اخوه عبد الملك بن منذر منَّهمًا بهذا ٢٤

وَقَدْ كُنْتَ تَلْقَانِي بِوَجْهِ لِقُرْبِهِ \* تَدَانِ وَلَلْهِجْرَانُ عَنْ قُرْبِهِ سَخْطُ وَمَا تَكُرَهُ العَنْبَ الْبَسِيَر سَجِيَّتِي \* عَلَى أَنَّهُ قَدْ عِيبَ فِي الشَّعْر الوَخْطُ فَقَدْ يَتْعَبُ الإِنْسَانُ فِي الفَكْرِ نَفْسه \* وَقَدْ يَجْسُنُ الْحَيلانُ فِي الوَجْهِ وَالنَقْطُ تَرِينُ إِذَا قَلْتُ وَيَقْحِشُ أَمْرُهَا \* إِذَا أَفْرَطَتْ يَوْمًا وَهَلْ يُحْهَدُ الفَرْطُ تَرِينُ إِذَا قَلْتُ وَيَقْحِشُ أَمْرُهَا \* إِذَا أَفْرَطَتْ يَوْمًا وَهَلْ يُحْهَدُ الفَرْطُ

أَعِنْهُ فَقَدْ أَضَى لِفَرْطِ هُمُومِهِ ﴿ لَيَبَكّي إِذَ ٱلقِرْطَاسُ وَالْحِبْرُ وَالْحَطَّ وَلا يقولنَ قائل ان صبر المحبّ على ذلّه المحبوب دناءة في النفس فقد اخطأ وقد علمنا ان المحبوب ليس له كفوا ولا نظيرًا فيقارض بأذَاه (١) وليس سبّه وجفاءه ممّا يعيّر به الانسان ولايبقى ذكره على الاحقاب ولايقع ذلك في مجالس الخلفاء ولا في مقاعد الرؤساء فيكون الصبر مستجرّة المذلّة وضراعة ١٠ قائنة للاستهانة فقد ترى الانسان يكلف بأمنه التي يلك رقبها ولا بحول حائل بينه وبين التعدّى عليها فكيف الانتصار منها وسبل الامتعاض من السيّد (١) غير هنه انّها ذلك بين علية الرجال الذين تحصل انفاسهم وتُتبع معانى كلامهم فتوجة لها الوجوه البعية لانبّهم لايوقعونها سُدًى ولا يُلقونها هملًا ولما الحبوب فصعنة ثابتة وقضيب مناد يجفو ويرضى متى شاء لا لمعنى وفى ١٥ ذلك اقول

لَيْسَ التَذَلُّلُ فِي الْهُوَى يُسْنَكُرُ \* فَالْحُبُّ فِيه يَخْضَعُ الْسُنَكْبُرُ
لاَ تَعْجَبُوا مِنْ ذِلَّتِي فِي حَالَةٍ \* قَدْ ذَلَّ فِيهَا قَبْلِيَ (السُنَبْصِلُ
لَيْسَ الْحَبِيبُ مُمَاثِلاً وَمُكَافِيًا \* فَيكُونَ صَبْرُكَ ذِلَّةً إِذْ نَصْبِرُ
ثَنَّاحَةٌ وَقَعَتْ فَأَلَّمَ (١) وَقُعُهَا \* هَلْ قَطْعُهَا مِنْكَ أَنْتِصَارًا يُذْكُرُ
خبر وحدَّنني ابو دلف الورّاق عن مسلمة ابن احمد الفيلسوف المعروف بالمرجيطيّ (٤) أنّه قال في المسجد الذي بشرقيّ مقبرة قريش بقرطبة الموازي لدار

<sup>(</sup>١) MS بالموجيط. (٦) MS السبب. (٦) MS فالم في فالم. (٤) MS بالموجيط. Texte corrigé selon l'indication de M. Julian Ribera.

فقال لكنّى لا ارى ذلك بل اؤثر هواه على هواى ومراده على مرادى واصبر واصبر ولوكان فى ذلك المحتف فقلت له أنّى انّها احببته لنفسى ولالتذاذها بصورته فانا اتبع قياسى واقود اصلى واقفو طريقتى فى الرغبة فى سرورها فقال لى هذا ظلم من القياس اشدّ من الموت ما تُمنّى له الموت واعزّ من النفس ما بُذلت له النفس فقلت له انّ بذلك نفسك لم يكن اختيارًا بل ٥ كان اضطرارًا ولو أمكنك ألاّ تبذلها لما بذلتها وتركك لقائه اختيارًا منك مرجل جدليّ ولا جدل فى الحبّ يلتفت فقلت له اذا كان صاحبه مأووفًا رجل جدليّ ولا جدل فى الحبّ يلتفت فقلت له اذا كان صاحبه مأووفًا فقال ولى آفة اعظم من الحبّ

#### بَابُ لَهُخَالَفَةِ

وربّما انبع المحبّ شهوته وركب رأسه فبلغ شفاء من محبوبه ونعبّد مسرّته منه على كل الوجوه سخط او رضى ومن ساعان على الوقت هذا ونبت جنانه وأنيجت (۱) له الاقدار استوفى لدّته جميعها وذهب غبّه وانقطع هبّه ورأى أمله وبلغ مرغوبه وقد رأبت من هنا صفته وفى ذلك اقول ابيانًا منها إذا أنّا بلّفتُ نَفْسِى المبنى \* مِنْ رَشَا ما زَالَ لِى مُمْرِضا فَهَا أَبَالِى الكُرْهُ مِنْ طَاعَة عِ وَلاَ أَبَالِى سَخَطًا مِنْ رَضَا إِذَا وَجَدْتُ النَّاءَ لاَ بُدّاً أَنْ \* أَطْنِى به مَشْعَلَ جَمْرِ الغَضَا فَيَ النَّا فَهَا أَبَالِى النَّمَة اللّهَ الْ \* أَنْ \* أُطْنِى به مَشْعَلَ جَمْرِ الغَضَا فَيَ اللّهَ الْ \* أَنْ \* أُطْنِى به مَشْعَلَ جَمْرِ الغَضَا

### بَابُ العَاذِلِ

406 وللحبّ آفات فاوّلها العاذل والعدّال اقسام فاصلهم صديق قد اسقطت مؤونته التحة في بينك وبينه فعذله افضل من كثير المساعدات وهي من الحظّ والنهي ٢٠ وفي ذلك زاجر للنفس عجيب وثقوية لطيفة لها عرض وعمل ودواء تشتدّ

المذهب ايضًا ولى خطَّة الردّ(١) ايَّام اكيكم رضى الله عنه وهو (الذَّكَ صلبه المنصور بن إبي عامر اذ اتَّهمه هو وجماعة من الفقهاء والقضاة بقرطبة انتَّهم يبايعون سرًّا لعبد الرحمان ابن عبيد الله بن امير المومنين الناصر رضي الله عنهم فقتل عبد الرحمن و صلب عبد الملك ابن منذر وبدَّد شمل جميع من المَّهم وكان ابوهم قاضي القضاة منذر ابن سعيد منَّهمًا بمذهب الاعتزال ٥ ايضًا وكان اخطب الناس و اعلمهم بكل فنّ وأورعهم وآكثرهم هزلا و 30ه دعابة وحكم المذكور في اكحياة في حين كتابتي اليك بهن الرسالة قد كُفّ بصره واسنّ جدًّا خبر ومن عجيب طاعة الحبّ لمحبوبه انَّى اعرف من كان سهر الليالي الكثيرة ولقي انجهد انجاهد فقطعت قلبه ضروب الوجد ثم ظفِر بمن يحبُّ وليس به امتناع ولا عنه فعين وأي منه بعض الكراهة لما ١٠ نهاه تركه و انصرف عنه لا تعنَّفًا ولا تخوِّفًا لكن توقَّفًا عند موافقة رضاه ولم يجد من نفسه معينا على انيان ما لم ير له اليه نشاطًا وهو يجد ما يجد ولنَّى لأعرف من فعل هذا النعل ثم تندُّم تعذَّر ظهر من المحبوب فقلت في ذلك غَافِصِ النُّوْمَةَ فَإَعْكُرْ أَنَّهَا \* كَمُضِيِّ البَّرْقِ نَمْضِي النُّرَصُ كَمْ أُمُورٍ أُمْكِنَتْ أُمْهِلُهَا \* هِيَ عَندِي إِذْ نَوَلَّتْ غُصَصُ بَادِر الكَّنْزَ ٱلَّـذِي أَلَفْيْنَهُ \* وَانْتَهِزْ (١) صَبْرًا كَبَازٍ (١) يَفْيْصُ

ولقد عرض مثل هذا بعينه لابي المظفّر عبد الرحمن ابن احمد بن محمود 300 صديقنا وانشدته ابياتًا لى فطار بها كلّ مَطَارٍ واخذها (منى فكان هجيّراه خبر ولقد سألني يومًا ابو عبد الله محمّد بن كليب من اهل الفيروان ايّام كونى بالمدينة وكان طويل اللسان جدًّا مثقّفًا للسؤال في كل فن فقال لى وقد ٢٠ جرى (٤) بعض ذكر انحبّ ومعانيه اذا كره من أحبّ (٥) لقائي وتجنّبت قربي فا اصنع قلت ارى ان تسعى في ادخال الروح على نفسك بلقائه وإن كره

<sup>(</sup>۱) MS خطبة الرى Cf. Dozy, Supplément, I, 520, 2 et «Notices sur quelques manuscrits arabes», p. 155. (۲) MS انتهر (۲) MS peu clair. (٤) MS جا (٥) MS احتاً.

<sup>(</sup>۱) MS المجت ال

نافذ اكحس صحيح اكحدس مضمون العون كامل الصون مشهور الوفآء ظاهر الغنآء ثابت القريحة مبذول النصيحة مستيقن الوداد سهل الانقياد حسن الاعتقاد صادق اللهجة خفيف المهجة عفيف الطباع رحب الدراع وإسع الصدر متخلَّقا بالصبر يألف الامحاض ولا يعرف الاعراض يستريح اليه ببلابله ويشاركه في خلوة (١) فقره ويفاوضه في مكتوماته وإنّ فيه للمحبّ لأعظم الراحات ٥ ولين هذا فان ظفرت به يداك فشدُّها عليه شدُّ الطنين وإمسك بهما امساك البخيل وصُنْه بطارفك وتالدك فمعه يكمل الانس وتنجلي الاحزان ويقصر الزمان ونطيب الاحوال ولن (ينقِد) الانسان من صاحب هذه الصفة عونًا 42a جميلًا ورأيًا حسنًا ولذلك اتَّخذ الملوك الوزرآء والدخلاء كى يخنَّفوا عنهم بعض ما حملوه من شديد الامور وطوّقوه من باهض الاحمال ولكي ١٠ يستغنوا بارآئهم ويستمدُّول بكفاينهم والاّ فليس في قوّة الطبيعة ان تقاوم كلُّ ما يرد عليها دون استعانة بما يشاكلها وهو من جنسها ولقدكان بعض المحبيّن لعدمه هنا الصفة من الاخوان وقلَّة ثقته منهم لِمَا جرّبه من الناس وإنّه لم يعدم من باح اليه بشيء من سرّه احد وجهين امّا ازراء على رأيه وامَّا اذاعةً لسرِّه اقام الوحة مقام الانس وكان ينفرد في المكان النازح عن ٥ الانيس ويناجى الهوى و يكلّم الارض وبجد في ذلك راحة كما نجد المريض في التأوَّهِ والمحزون في الزفيرُ فانَّ الهموم اذا ترادفت في القلب ضاق بهـــا فان لم ينض (٢) منها شيئًا باللسان ولم يسترح الى الشكوى لم يلبث ان يهلك غمًّا ويموت أسفًا (؟). وما رأيت الاسعاد اكثر منه في النساء فعندهن ً من المحافظة على هذا الشأن والتواصى بكتمانه والتواطئ على طيّه اذا اطلعن ٢٠ 426عليه ما ليس عند الرجال وما رأيت امرأة كشفت سرّ متحابّين الاّ وهي عند النساء ممقونة مستثقلة مرمية عن قوس واحدة وإنّه ليوجد عند العجائز في هذا الشأن ما لا يوجد عند الفتيات لانّ الفتيات منهن ربّها كشفن ما علمن على سبيل التغاير وهذا لا يكون الآ في النــدرة وإمَّا العجائــز ٢٤

عليه الشهوة ولا سيّما أن كان رفيقا من قوله حسن التواصل الى ما يراد من المعانى بلغظه عالما بالاوقات التى يؤكّد فيها النهى وبالاحيان التى يزيد فيها الامر والساعات التى يكون فيها وقفًا بين هذين على قدر ما يرى من تسهيل العاشق وتوعّره وقبوله وعصيانه ثم عاذل زاجر لايفيق أبدًا من الملامة وذلك خطب شديد وعند ثقيل و وقع لى مثل هذا وإن لم يكن م من جنس الكتاب ولكنّه يشبهه وذلك أنّ أبا السرى عار بن زياد صديقنا اكثر من عذلى على نحو نَحوْنُه وإعان على بعض من لامنى في ذلك الوجه ايضًا وكنت اظنّ أنّه سيكون معى مخطئًا كنت أو مصيبًا لوكيد صداقتى معه وصحيح اخوّتى به ولقد رأيت من اشد وجدى وعظم كلفه حتى كان العذل احبّ شيء اليه ليرى العاذل عصيانه ويستلذ مخالفته ويحصّل العذل احبّ شيء اليه ليرى العاذل عصيانه وبستلذ مخالفته ويحصّل المخاومته اللائمة وغلبته أيّاه كالملك الهازم لعدق والمجادل الماهر الغالب المشياء يوردها توجب ابتداء العذل وفي ذلك اقول ابيانا منها الشياء يوردها توجب ابتداء العذل وفي ذلك اقول ابيانا منها أحبُ شيء إلى اللومُ و العَذْلُ \* كَى أَسْمَعَ أَسُمْ آلَذِي ذِكْرًاهُ في أَمَلُ المَّنْ شَارِبُ بالعَذْلِ صَافِيَةً \* وَالسَّمْ مَوْلاَيَ بَعْدُ الشَرْب أَنْقَلُ مَا كَانَ هَذَا المَّدِ المَّارِث العَذْلِ صَافِيَةً \* وَالسَّمْ مَوْلاَيَ بَعْدُ الشَرْب أَنْقَلُ مَا كَانَ هَذَا المَّرْب أَنْقَلُ عَلَى العَدْل صَافِية \* وَالسَّمْ مَوْلاَيَ بَعْدُ الشَرْب أَنْقَلُ عَلَى اللَّن هَذَا المَّذِ مَا المَّذَل مَا المَّذِ عَلَى المَّذِ مَا المَّن هَذَا المَّذِ مَا المَّذِ العَدْل صَافِيَ اللَّهُ عَلَى المَّرْب أَنْقَلُ عَلَى المَّذِ المَّذَل عَلَى المَّرْب أَنْقَلَ مَا المَّذِ المَّذَل عَلَى المَّرْب أَنْه المَّذَل عَلَى المَّرْب أَنْه المَّذِل المَّذِل عَلَى المَّذَل عَلْم المَّذِل المَّذَل عَلَى المَّذِل المَّذَل عَلْم المَّذِل المَّذَل المَّذَل المَّذِل المَّذَل المَّذَل المَّذَل المَّذَل المَّذَل المَّذَل المَّذَل المَلْم المَالِم المَّذَل المَّذِل المَّذِل المَّذَل المَّذِل المَّذِل المَّذُل المَّذَل المَالِم المَّذِل المَّذِل المَّذَل المَّذِل المَّذَل المَّذَل المَّذَل المَّذُل المَّذُل المَّذَل المَّذَل المَّذَل المَّذُلُ المَّذَلُ المَّذِلُ المَّذِل المَّذِلُ المَّذِل المَّذَل المَّذَلُ المَّذِلِ المَّذَلُ المَّذِلُ المَّذِلُ ا

# بَابُ المُسَاعِدِ مِنَ ٱلإِخْوَانِ

ومن الاسباب المتمنّاة في الحبّ ان يهب الله عزَّ وجلّ للانسان صديقًا مخلصاً لطيف القول بسيط الطول حسن المأخذ دقيق المنفذ (۱) متمكّن البيان مرهف اللسان جليل المحلم واسع العلم قليل المخالفة عظيم المساعنة شديد الاحتمال صابرًا على الادلال جمّ الموافقة جميل المخالفة مستوى المطابقة ، ١٤ محمود المخلائق مكفوف البوائق محتوم المساعن كارهًا للمباعن نبيل المداخل مصروف الغوائل غامض المعانى عارف بالامانى طيّب الاخلاق سرى الاعراق مكتوم السرّ كثير البرّ صحيح الامانة مأمون الخيانة كريم النفس ٢٢

المقد MS (١)

وإنا في حدَّ الشِباب وحين يتقبَّل وجهي وهنَّ علمنني القرآن وروينني كثيرًا من الإشعار ودرّينني في الخطّ ولم يكن وكدى و اعال ذهني مذ اوّل فهمي وإنا في سنَّ الطَّفُولَة جدًّا إِلَّا تعرُّف اسبابهنَّ والبحث عن اخبارهنَّ وتحصيل ذلك وإنا لا انسى شيئا ممّا اراه منهن وإصل ذلك غيرة شدية طبعت عليها وسوء ظنّ في جهنهن فطرت به فاشرفت من اسبابهنّ على غير قليل ٥ وسيأتي ذلك مفسّرًا في ابوابه ان شاء الله نعالى

#### Ehier gebleur بَابُ الرِّقِيب

ومن آفات اكحبُ الرقيب وإنّه لحُهَّى باطنة وبرسام مُلحّ وفكر مكبّ والرقبآء اقسام فأوَّلهم مثقل بالجلوس غير متعبَّد في مكان اجتمع فيه المرء مع محبوبه و عزمًا على اظهار شيء من سرّها والبرح بوجدها والانفراد ١٠ بالحديث ولقد يعرض للمحبّ من القلق بهـنه الصفة ما لايعرض له ممّا هو اشدّ منها وهذا وان كان يزول سريعًا فهو عائق حال دون المراد وقطع متوفّر الرجاء خبر ولقد شاهدت يومًا محبّين في مكان قد ظنّا انهما انفردا فيه وتأهُّبا للشكوى فاستجلبا ما ها فيه من اكنلوة ولم يكن الموضع حِمَّى فلم يلبثا ان طلع عليهما من كانا يستثقلانه فرأى فعدل(آلي وإطال المجلوس ١٥ معى فلو رأيت الفتى المحبُّ وقد تمازج الأسف البادي على وجهه مع الغضب لرأيت عجبًا وفي ذلك اقول قطعةً منها

يُطِيلُ جُلُوسًا وَهُوَ أَثْنَالُ جَالِسٍ \* وَبُبْدِي حَدِيثًا لَسْتُ أَرْضَى فُنُونَهُ شَمَامٍ وَرَضْوَى وَاللَّكَامُ وَيَذَّبُلُ \* وَلَبْنَانُ وَالْضَمَانُ وَالْحَرْبُ دُونَهُ

وقيب قد احسّ من امرها بطرف وتوجّس من مذهبهما شيئًا فهو يريد ٢٠ ان يستبرى حقيقة ذلك فيُدمن الجلوس ويطيل القعود ويتجنَّى بالحركات ويرمق الوجوه ويحصّل الانفاس وهذا اعدا من الحرب و انّي لأعرف من همّ ان يباطش رقيبًا هن صفته و في ذلك اقول قطعةً منها

فقد يئسن من انفسهنّ فانصرف الاشفاق محضًا الى غيرهنّ خبر وإنَّى لأعلم امرأة موسرة ذات جوار (١) وخدم فشاع على احدى جواريها انتها تعشق فتًى من اهلها ويعشقها وإنّ بينهما معانِ (٦) مكروهة وقيل لها انّ جاربتك فلانة تعرف ذلك وعندها جليّة امرها فاخذتها وكانت غليظة العقوبة فاذاقتها من إنهاع الضرب والاذاء ما لا يصبر (٢) على مثله جلداً - الرجال رجاء ه ان تبوح لها بشيء ممّا ذُكر لها فلم تفعل البتَّة خبر وإنَّى لاعلم امرأةً جليلة حافظة لكتاب الله عزّ وجلّ ناسكة مقبلة على الخير وقــد ظفرت بكتاب لفتيِّ الى جارية كان يَكْلفُ بها وكان في غير ملكها فعرِّفته الامر فرام 43a الانكار فلم يتهيّأ له ذلك فقالت له ما لك و من ذا عصم فلا تبالى بهذا فوالله لا أطلعت على سرّكا احدًا ابدًا ولو امكتني ان أبتاعهـ الك من ١٠ مالى ولو احاط به كله لجعلتها لك في مكان نصل اليها فيه ولا يشعر بذلك احد و انَّك لترى المرأة الصالحة المسنَّة المنقطعة الرجآء من الرجال واحبّ اعالها اليهـا وإرجّاها للقبول عندها سعيها في نزويج يتيمة و اعارة ثيابها وُحَليُّها لعروس مقلَّة وما اعلم علَّه تمكَّن هذا الطبع من النساء اللَّ انَّهِنَّ متفرّغات البال من كل شيء الاّ من انجماع ودواعيه والغزل وإسبابه والتألُّف ١٠ ووُجُوهه لا شغل لهنّ غيره ولا خلقن لسواه والرجال مقتسمون في كسب المال وصحبة السلطان وطلب العلم وحياطة العيال ومكابئ الاسفار والصيد وضروب الصناعات ومباشرة الحروب وملاقاة النتن وتحمّل المخاوف وعارة الارض وهذا كله منحيّف للفراغ صارف عن طريق البطل و قرأت في سير ملوك السودان انّ الملك منهم يوكّل نقة له بنسآئه يلقي ٢٠ 436 عليهن ضربية من غزل الصوف يشتغلن بها ابد الدهر لانهم يقولون ان الله عليهن ضربية المرأة اذا بقيت بغير شغل انَّما نشوّق الى الرجال وتحنَّ الى النكاح ولقد شاهدت النسآ و علمت من اسرارهنّ ما لا يكاد يعلمه غيرى لأنَّى ربيتَ في حجورهنّ ونشأت بين ايديهنّ ولم اعرف غيرهنّ ولا جالست الرجال الاّ ٢٤

<sup>.</sup> جواری MS (۱)

L highbore

مُوَاصِلٌ لاَ يُعِبُّ قَصْدًا \* أَعْظِمْ بِهَذَا الوِصَالِ غَمَّا صَارَ (وَصْرَنَا) لِفَرْطِ مَا لاَ \* يُزولُ كَالإِسْمِ وَالدُسَمِا.

مُّ رقيب على المحبوب فذلك لا حيلة فيه الا بترضيه و اذا أُرض فذلك غاية اللذَّة وهذا الرقيب هو الذى ذكرته الشعراء في اشعارها ولقد شاهدت من تلطّف في استرضاء رقيب حتى صار الرقيب عليه رقيبًا له ومتغافلاً في ٥ وقت التغافل ودافعًا عنه وساعيًا له فني ذلك اقول

وَ رُبَّ رَقِيبٍ أَرْقَبُوهُ فَلَمْ يَزَلْ \* عَلَى سَيِّدَى عَبْدًا لِيُبْعِدَ بِي عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ \* عَلَى سَيِّدَى عَبْدًا لِيُبْعِدَ بِي عَنْهُ فَهَا زَالَتِ ٱلْأَلْفُ تُحْكِمُ أَمْرَهُ \* إِلَى أَنْ غَدَا خَوْفِى لَهُ آمِنًا مِنْهُ وَكَانَ حُسَامًا سُلَّ حَتَّى يَهُدَّنِي \* فَعَادَ مُحِبًّا مَا لِيعْمَتِه كُنْهُ

وإقول قطعةً منها

صار حَيَاةً وَكَانَ سَهُمْ رَدَى \* وَكَانَ سَمَّا فَصَارَ دِرْيَاقَا وَلَى لَاعرف من رقب على بعض من كان يُشفق عليه رقيبًا وثق به عند نفسه فكان اعظم الآفة عليه واصل البلاء فيه وامّا اذا لم يكن في الرقيب حيلة ولا وُجد الى ترضيه سبيل فلا طمع الله سالاشارة بالعين همسًا وبالحاجب احيانًا والتعريض اللطيف بالقول وفي ذلك متعة وبلاغ الى ١٥ حين يقنع به المشتاق وفي ذلك اقول شعرًا اوّله

عَلَى سَيِدًى مِنْ مِنْ رَقِيبُ مُحَافِظٌ \* وَفِي لِمَنْ وَالاَهُ لَيْسَ بَنَاكِثِ

وَيَقْطَعُ أَسْبَابَ اللّٰبَانَةِ فِي الهَوَى ۚ وَيَفْعَلُ فِيهَا فِعْلَ بَعْضِ الْحَوَادِثِ كَأَنَّ لَهُ فِي قُلْبِهِ رِيْبَةُ (١) تُرِى ﴿ وَفِي كُلِّ عَيْنٍ مُخْبِرُ بِالْأَحَادِثِ ٢٠ كَأَنَّ لَهُ فِي قَلْبِهِ رِيْبَةُ (١) تُرِى ﴿ وَفِي كُلِّ عَيْنٍ مُخْبِرُ بِالْأَحَادِثِ

ومنه عَلَى كُلِّ مَنْ(حَوْلِي رَقِيبَانِ رُقِّنَا () \* وَقَدْ خَصَّنِي ذُو العَرْشِ مِنْهُمْ بِثَالِثِ ولشنع ما يكون الرقيب اذا كان مهن امتحن بالعشق قديمًا ودُهى به وطالت ٢٢

مدته فیه ثم عری عنه بعد احکامه لمعانیه فکان راغبًا فی صیانة من رقب علیه فتبارك الله ای رقیب یاتی منه وای بلاء منصوب محل علی اهل الهوی من جهته وفی ذلك اقول

رَقِيبُ طَالَ مَا عَرَفَ الغَرَامَا \* وَقَاسَى الوَجْدَ وَا مُتْنَعَ المَنَامَا وَلاَقَى فِي الْهَوَى أَلَمًا أَلِمِمًا \* وَحَادَ الْحُبُّ يُورِدُهُ الْحِمَامَا وَلَاقَى فِي الْهَوَى أَلَمًا الْمِمَّانَى \* وَلَمْ يَضَعِ الْإِشَارَةَ وَالْكَلَامَا وَأَعْتَبُهُ النَسَلِيِّ بَعْدَ هَنَا \* وَصَارَ يَرَى الْهُوَى عَارًا وَذَامَا وَمَا مَشْهَامَا وَصَيَّرَ دُونَ مَنْ أَهْوَى (رَقِيبًا \* لِيُبْعِدَ عَنْهُ صَبًّا مُسْتَهَامَا وَفَامَا فَأَتُ مُصِيبَةً مِصَلَّةً لِمَامَا فَالْكُلُمُا فَيْ مُصِيبَةً مِصَلَّةً لِمَامَا فَالْكُلُمُا فَالْكُلُمُا فَالْكُلُمُا فَالْكُلُمُا فَالْكُلُمُا فَي وَلَيْكُ فَي فَلَيْكُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ لَلْمُولِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِلُ فَي فَلَيْكُ الْمُعَلِمُ لَهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

ومن طریق معانی الرقباء انی أعرف محبین مذهبهما واحد فی حبّ محبوب ١٠ واحد بعینه فلعهدی بهما کل واحد منهما رقیب علی صاحبه وفی ذلك اقول صبّان هَیْمَانَانِ فِی وَاحِدٍ \* کِلاَهُمَا عَنْ خِدْنِهُ مُنْعرِفْ کَاللَّهُمِ فَیْ خِدْنِهُ مُنْعرِفْ کَاللَّهُمِ فَی الاَرِیِّ لاَ یَعْتَلِفْ \* وَ لاَ (یُخَلِّی) الغَیْرُ أَنْ یَعْتَلِفْ

#### بَابُ الْوَاشِي

ومن افات المحبّ الهاشي وهو على ضربين احدها هاش بريد القطع ١٥ بين المتحابين فقط هان هذا لأفترها سهأة على انه السمّ الذعاف هالصاب الممقر والمحتف القاصد والبلاّء الهارد وربّها لم ينجع ترقيشه هاكثرما يكون الهاشي فالى المحبوب (١) وامّا المحبّ فهيهات حال اكريض دون القريض ومنع المحرب من الطرب شغله بها هو مانع له من استماع الهاشي وقد علم الوشاة ذلك وانّها يقصدون الى المخليّ البال الصائل بجورة الملك المتعبّب عند اقل تسبب هان للوشاة ضروبًا من التنقيل (١) فمنها ان يذكر للمحبوب عن من يحبّ انه غير كاتم للسرّ وهذا مكان صعب المعاناة بطيء البرء الاّ ان يوافق معارضًا المحبّ في محبّه وهذا امر يوجب النفار (١) فلا فرج للمحبوب الاّ بان تساعد ١٦٢

<sup>(</sup>١) Proposé par M. Snouck Hurgronje; MS المقار (٢) MS التنقيل. (١) المقار (١) المقار المعارفة المعارف

وَكُمْ وَارِدٍ حَوْضًا مِنَ ٱلْمَوْثِ أَسُودٍ \* تَرَشَّفَ أَهُ مِنْ طَيِّبِ الطَّعْمِ أَبْيَضِ عِلَهِ وَالثانى وآشِ يسعى للقطع بين المحبَّين لينفرد بالمحبوب ويستأثر به وهذا أشد شيء واقطعه واجزم لاجتهاد الواشي واستفادة كجهن ومن الوشأة جنس ثالث وهو واش يسعى بهما جميعًا ويكشف سرها وهذا لا يلتفت اليه اذا كان المحبّ مساعدًا وفي ذلك اقول

عَجِبْتُ لِوَاشِ ظَلَّ يَكْشِفُ أَمْرَنَا \* وَمَا (بِسُولِ أَخْبَارِنَا يَنَنَّفُّسُ وَمَا ذَا عَلَيْهُ مِنْ (عَنَاتَمَى وَتُوعَتَى \* أَنَا آكُلُ الرُمَّانَ (١) وَالْوُلَّدُ (١) يَضْرِسُ ولابد ان اورد ما يشبه ما نحن فيه وان كان خارجًا منه وهو شيء في بيان التنقيل(٢) والنائم فالكلام يدعو بعضه بعضًا كما شرطنا في اوّل الرسالة ما في جميع الناس شرّ من الوشاة وهم النمّامون وإنّ النميمة لطبع يدلُّ على ١٠ نتن الاصل وردآءة الفرع وفساد الطبع وخبث النشأة ولا بدّ لصاحبه من 480 الكذب والنميمة فرع من فروع الكذب ونوع من انواعه وكل نمَّام كنَّاب وما احببت كَنَّابًا قطَّ وإنَّى لَأَسَامِح في اخاء كل ذَكَ عيب وإن كان عظيمًا وآكل امره الى خالقه عزّ وجلّ وآخر ما ظهر من اخلاقه حاشي من اعلمه يكذب فهو عندى ماح ِ لكل محاسنه ومعفٌّ على جميع خصاله ومذهب ١٥ كل ما فيه (٤) فما ارجو عنَّك خيرًا اصلًا وذلك لانَّ كُلُّ ذنب فهو يتوب عنه صاحبه وكل ذأم فقد يكن الاستتار به والتوبة منه حاشي الكذب فلا سبيل الى الرجعة عنه ولإ الى كتمانه حيث كان و ما رأيت قطّ ولا اخبرني من رأى كذَّابًا وترك الكذب ولم يعد اليه ولا بدأت قطَّ بقطيعة ذي معرفة الاً ان اطلع له على الكذب فحينئذ آكون انا القاصد الى مجانبته و المتعرّض ٢٠ لمتاركته وهي سمة ما رأيتها قطّ في احد إلاّ وهو مزنون في نفسه اليه بشقّ وه مغموز (٥) عليه لعاهة سوء في ذاته نعوذ بالله من الخذلان وقد قال بعض العربية عليه لعاهة سوء في ذاته نعوذ بالله من الخذلان الحكماء آخ من شئت ولجتنب ثلثة الاحمق فانّه يريد ان ينفعك يضرّك ٢٢

الاقدار بالاطلاع على بعض اسرار من يحبّ بعد ان يكون المحبوب ذا عقل وله 47a حظّ من تمييز ثم يدعه والمطاولة فاذا تكذّب عنك نقل الواشي مع ما اظهر من الجفاء و التحنّط ولم يسع لسرّه اذاعة علم انّه انَّما زوّر له الباطل واضمحل ما قام في نفسه ولقد شاهدت هذا بعينه لبعض المحبّين مع بعض من كان يحبّ وكان المحبوب شديد المراقبة عظيم الكتمان وكثر الوشاة بينهما حتى ٥ ظهرت اعلام ذلك في وجهه وحدث في حبّ لم يكن وركبته رحمة وإظلّته فكرة ودهمته حيرة الى ان ضاق صدره وباح بما نُقل اليه فلو شاهدت مقام المحبّ في اعتذاره لعلمت انّ الهوى سلطان مطاع وبناء مشدود الاواخيّ معاملها من وسنان نافذ (١) وكان اعتذاره بين الاستسلام والاعتراف والانكار والتوبة والرمى بالمقاليد (٢) فبعد لَأي (٢) ما صلح الامر بينهما وربَّما ذكر الواشي انَّ ما ١٠ وبلوغ المحبّ من الحبّة ليست بصحيحة وإنّ مذهبه في ذلك شفاء نفسه وبلوغ وطره وهذا فصل (٤) وإن كان شديدًا في النقل فهو أيسر معاناةً ممَّا قبله فحالة المحبّ غير حالة المتلذّذ وشواهد الوجد متفرّقة بينهما وقد وقع من هذا نبذُّ 476كافٍ في باب الطاعة وربَّما نقل الواشي انَّ هوى العاشق مشترك وهذه النار المحرقة والوجع الفاشي في الاعضآء وإذا وإفق الناقل لهنه المقالـــة أن ١٥ يكون المحبّ فتي حسن الوجه حلو الحركات مرغوبًا فيه ماثلًا الى اللنّات دُنْيَاوِئَ الطبع و المحبوب امرأة جليلة القدر سريّة المنصب فاقرب الاشيآء سعيها في اهلاكه ونصدّيها لحتفه فكم صريع على هذا السبب وكم من سُقى السمّ فقُطع امعاء م لهذا الوجه وهذه كانت ميتة مروان ابن احمد ابن حدير (٥) والد احمد المتنسَّك وموسى وعبد الرحمن المعروفين بابني لُبْنَي من قبل ٢٠ قطر الندى جاريته وفي ذلك اقول محذَّرًا لبعض اخواني قطعةً منها وَهَل يَأْمَنُ النِسْوَانَ غَيْرُ مُغَفَّل \* جَهُولِ لِأَسْبَابِ الرَدَى مُتَأَرِّضِ

<sup>(</sup>۱) Proposé par M. Snouck Hurgronje; MS الزَّمان. (۱) Proposé par M. I. Kratchkovsky; MS الردلُ. (۱) MS مقبور (۱) MS مقبور. (۱) MS مقبور (۱) مقبه المنتقبل.

<sup>(</sup>۱) MS نشان نافد. (۲) Cf. Dozy, Supplément II, 394, 1. (۲) MS لای در (۵) MS جدیر در (۵) MS جدیر در (۵) مفضل الله (۵) باله و در (۵) مفضل الله (۵) باله (۵) ب

والملول فانّه اوثق ما تكون به لطول الصحبة وتأكّدها خذلك (١) والكذّاب

فانه يجنى عليك آمن ما كنت فيه من حيث لا تشعر و حديث عن رسول

الله صلَّى الله عليه وسلَّم حسن العهد من الايمان وعنه عليه السلام لايُؤمن

الرجل بالايمان كله حتى يدع الكذب في المزاح حدّثنا بها ابوعمر احمد

بن محمَّد عن محمَّد بن عليَّ بن رفاعة عن عليَّ بن عبد العزيز عن أبي ه

الله عنه انه قال لا ايمان لمن لا امانة له وعن ابن مسعود رضي الله عنه انّه قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن الا الخيانة والكذب وعن رسول ابله صلَّى الله عليه وسلِّم انَّه قال ثلاث من كنَّ فيه كان منافقًا من اذا وعد اخلف و اذا حدَّث كذب و اذا أُوتُهِنَ خان وهل الكفر الآكذب على الله عزّ وجلّ و لله اكحقّ وهو يحبّ اكحقّ وباكحقّ قامت السموات وإلارض ٥ وما رأيت اخزى من كذَّاب ومـا هلكت الدول ولا هلكت المالك ولا سفكت الدمآء ظلمًا ولا هتكت الاستار بغير النائم والكذب ولا أكّدت البغضآء وإلاحن المردية الا بنائم لا مجظى صاحبها الا بالمقت والخزك والذلّ وإن ينظر منه الذي ينقل اليه فضلاً عن غيره بالعين التي ينظر بها من الكلب والله عزَّ و جلَّ يقول (وَيْلُ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الْمَزَةِ (١) ويقول جلَّ ١٠ 500 من قائل يَأْنَهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بِنَبَا فَتَبَيُّنُوا (١) فسّمي المنقّل باسم الفسوق ويقول وَلاَ نُطِعْ كُلُّ حَلاَّفٍ مَهِينِ هَمَّازِ مَشَّآءٌ بِنَهِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْغَيْرِ مُعْتَدٍ أَنِيمٍ عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (١) والرسول عليه السلام يقول لا يدخل الجنَّة قتَّات ويقول وإيَّاكم وقاتل الثلثة يعني المنقِّل والمنقول اليه والمنقول عنه والاحنف يقول الثقة لا يباّغ وحقّ لذى الوجهين الاّ يكون عند الله ١٠ وجيهًا وهو ما يحمله من اخسّ الطبائع و ارذلها ولح الىّ آل ابي اسحق ابرهيم بن عيسى الثقفيّ الشاعر رحمه الله وقد نقل اليه رجل من اخواني عنَّى كُذبًا على جهة الهذل وكان هذا الشاعر كثير الوهم فاغضبه وصدَّقه وكلاها كان لى صديقًا وما كان الناقل اليه من اهل هذه الصفة ولكنّه كان المرّاح جمّ الرعاية فكتبت الى ابي اسحق وكان يقول<sup>(٤)</sup> بالخبر شعرًا منه وَلاَ نَتَبَدُّلْ قَالَةً قَدْ سَمِعْتَهَا \* ثَقَالُ وَلاَ نَدْرِى الصِّعِيحَ بِهَا نَدْرِى 51a كَمَنْ قَدْ أَرَاقَ النَّمَاءِ لِلْآلِ(°) إِنْ بَدَا(<sup>(7)</sup> \* فَلاَقَى الرَّدَى فِي الأَفْيَحِ المَهْمَهِ القَفْرِ وكتبت الى الذى نقل عنى شعرًا منه

(°) אנו (ד) אנו (אנו (מא (פ)).

عبيد القاسم بن سلام عن شيوخه والآخر منها مسند الى عمر بن الخطَّاب ولبنه عبد الله رضى الله عنهما ولله عزّ وجلُّ يقولَ بَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ/آمَنُوا ﴿ آ تَقُولُونَ مَا لَاَنْفَعَالُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ لَقُولُولَ مَا لاَلْفَعَلُونَ ۖ وعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم انّه سئل هل يكون الرجل بخيلاً فقال نعم قيل فهل يكون المؤمن جبانًا فقال نعم قيل فهل يكون المؤمن كذَّابًا قال لا حدَّثناه ١٠ 1496 حمد بن محمَّد بن احمد عن احمد بن سعيد عن عبيد الله بن بحبي عن ابيه عن مالك بن انس عن صفوان بن سليم و بهذا الاسناد انّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لا خير في الكذبُ في حديث سئل فيه وبهذا الاسناد عن مالك انّه بلغه عن ابن مسعود انّه كان يقول لايزال العبد يكذب وينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسودٌ القلب فيُكتب عند الله ١٠ من الكُدَّابين وبهذا الاسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه انَّه قال عليكم عَلَيْهُ ﴾ ﴾ بالصدق فانه يهدى الى البرّ فالبرّ يهدى الى المجنّة فإيّاكم والكذب فانّه یهدی الی النجور والنجور یهدی الی النار وروی آنه آناه صلّی الله علیــه وسلَّم فقال يا رسول الله انَّى استتر بثلاث انخمر والزنا والكذب فمرنى ايَّهما اترك قال اترك الكذب فذهب منه ثم اراد الزنا ففكر فقال آتى رسول ٢٠ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيستَلني ا زنيت فان قلت نعم حدٌّني (٢) وإن قلت لا نقضت العهد فتركته ثم كذلك في انخمر فعاد الى رسول الله صلَّي الله ر 50a عليه وسلّم فقال يا رسولَ الله انّى تركت انجميع فالكذب اصل كل فاحشة وجامع كُلُّ سوء وجالب لمقت الله عزَّ وجلُّ وعن ابي بكر الصديق رضي ٢٤

مَدِثْقِ MS (١) MS خدلك (١) (٦) . خدلك (١)

<sup>(</sup>۱) 104, 1. (۲) 49, 6. (۲) 68, 10—13. (٤) MS ريغور

وَا بْغَضُ مِنْ يَنْنِ وَهَجْرِ وَرِقْبَةٍ \* جُمِعْنَ عَلَى حَرَّانَ حَيْرَانَ هَاعُمِ وليس من نبَّه غافلًا او نصح صديقًا او حنظ مسلمًا او حكى عن فاسق او حدّث عن عدة ما لم يكذب ولا يكذب ولا نعبّد الضغائن (١) منقّلًا وهل هلك الضعفاء وسقط من لا عقل له الا في قلَّة المعرفة بالناصح من النمَّام 528 وها صنتان متقاربتان في الظاهر متفاوتتان في الباطن احداهما دآء ٥ والاخرى دواء والثاقب القريحة لايخفي عليه امرها لكنّ المنقّل من كان تنقيله غير مرضيّ في الديانة ونوى به النشنيت بين الاولياء والتضريب بين الاخوان والتحريش والتوبيش والترقيش فمن خاف ان سلك طريق النصيحة ان يقع في طريق النميمة ولم يثق لنفاذ (١) تمييزه ومضآء تقديره فما يرده من أمور دنياه ومعاملة اهل زمانه فليجعل دينه دليلاً لــه وسراجًا ١٠ يستضيء به نحيث ما سلك به سلك وحيث ما اوقفه كفلاً له بالنظر رغمًا بالاصابة ضان الفلج والخلاص فشارع الشريعة وباعث الرسول عليه السلام ومرتب الاوامر والنواهى اعلم بطريق الحق وادرى بعواقب السلامة ومغبّات النجاة من كل ناظر لنفسه بزعمه وباحث بقياسه في ظنّه

### بَابُ الوَصْل

ومن وجوه العشق الوصل وهو حظّ رفيع ومرتبة سريّة ودرجة عالية وسعد طالع بل هو اكياة المجدّدة والعيش السنيّ والسرور الدائم ورحمة الله عظيمة ولولا انّ الدنيا دار مهرّ ومحنة وكدر واكجنّه دار جزآء وإمان من المكاره لقلنا أنَّ وصل المحبوب هو الصفآء الذي لا كدر فيه والفرح الذي لا شائبة فيه و لاحزن معه وكمال الاماني ومنتهي الاراجي ولقد جرّبت اللذّات ٢٠ على نصرَّفها وإدركت الحظوظ على اختلافها فا لدنوٍّ من السلطان ولا المال المستفاد ولا الوجود بعد العدم ولا الاوبة بعد طول الغيبة ولا الأمن بعد المخوف ولا<sup>(٢)</sup> التروّح على المال من الموقع في النفس ما للوصل لاسيّما ٢٢

وَلاَ نَزْعُمًا فِي الْجِيدُ مَزْحًا كَمُولِجِ \* فَسَادِ عِلاَجِ النَّفْسِ طَيَّ (صَّلَاحِهَا) وَمَنْ كَانَ نَقْلُ الزُورِ أَمْضَى سِلَاحِهِ ﴿ كَيْمَثْلُ (لِكُبَّارَكَ) تَتَّقَى بِسِلَاحِهَـا ﴿ وكان لى صديق مرّة وكثر التـدخيل بيني وبينه حتى كدح ذلك فيه واستبان في وجهـ وفي كحظه وطبعت على التأتّي والتربّص والمسالمة سا امكنت و وجدت بالانحفاض سبيلاً الى معاودة المودّة فكنبت اليه شغرًا منه ٥ وَلِي فِي ٱلَّذِي ٱُبْدِي مَرَامٍ لَوَ ٱنَّهَا \* بَدَتْ مَا ٱدَّعَى حُسْنَ الرِّمَايَةِ وَهْرِزُ وإقول مخاطبًا لعبيد الله بن يحبي الجزيريّ(١) الذي مجفظ لعبّه الرسائل 516 البليغة وكان طبع الكذب قــد استولى عليه و استحوذ على عقله و ألفه أَلْفَهُ النَّفُسِ الْامَلِ وَ يُؤكِّدُ نَقَلُهُ وَكُذِّبِهِ بِالْآيَانِ الْمُؤكِّنَةُ الْمُغَلَّظَةُ مُجَاهِرًا بَهَا آكذب من السراب مستهتراً بالكذب مشغوفًا به لا يزال يحدّث من قد ١٠ صحّ عنه انّه لا يصدّقه فلا يزجره ذلك عن ان يحدّث بالكذب بَدَا كُلُّ مَا كَنَّهُ مَيْنَ مُخْبِرِ \* وَحَالِ أَرَنْنِي قَبْحَ عَقْدِكَ بَيِّنَا وَكُمْ حَالَةٍ صَارَتْ بَيَانًا بِحَالَةٍ \* كَمَا تُثْبِتُ(١) ٱلأَحْكَامُ بالْحَبَلِ الزِنَا وفيه اقول قطعة منها

أَنَمُ مِنَ ٱلْمِرْآةِ فِي كُلِّ مَا دَرَى ﴿ وَأَقْطَعُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ قَصَبِ الْهِنْدِ ۗ ٥٠ أَظُنُّ الْمَنَايَا وَالزَّمَانَ نَعَلَّمَا \* نَحَيُّلُهُ بِالْفَطْعِ بَيْنَ ذُوى الْوُدِّ

#### وفيه ايضًا اقول من قصية طويلة

520 وَأَكْذَبُ مِنْ حُسْنِ الظُنُونِ حَدِيثُهُ ﴿ وَأَقْبَحُ مِنْ دَيْنِ وَفَقْرِ مُلاَزِمٍ أَقَامِرُ رَبِّ الْعَرْشِ أَضْيَعُ عِنْدَهُ \* وَأَهْوَنُ مِنْ شَكُوىَ إِلَى غَيْرِ رَاحِمٍ نَجَمَّعَ فيه كُلُّ خِزْي وَفَضْحَةٍ \* فَلَمْ يُبْقِ شَنْمًا فِي المَقَالِ لِشَاتِم ٢٠٠ وَأَثْقَلُ مِنْ عَذْلِ (٢) عَلَىٰ غَيْرِ قَابِلِ \* وَأَبْرَدُ بَرْدًا مِنْ مَدِينَةِ سَالِمِ

<sup>.</sup>عدل RM (۲)

<sup>(</sup>۱) MS کوپری cf. Dozy, Supplément, I, 263, 192.

<sup>(</sup>۱) MS الضعاين .

540 بِرَغْبَةٍ لَوْ إِلَى (رَبِّي) دَعَوْتُ بِهَا \* لَكَانَ ذَنْبِيَ عِنْدَ اللهِ مَغْفُورًا وَ لَوْ دَعَوْتُ بِهَا أَسْدَ الفَلاَ لَغَدَا \* إِضْرَارُهَا عَنْ جَمِيعِ النَاسِ مَقْصُورًا فَجَادَ بِاللَّهُ لِي مِنْ بَعْدِ مَنْعَنَدِهِ \* فَأَهْنَاجَ مِنْ لَوْعَتِي مَا كَانَ مَعْهُورًا كَشَارِبِ الْبَآء كَي يُطْفِي الْغَلِيلَ به \* فَعَصَّ(۱) فَٱنْصَاعَ فِي الأَجْدَاثِ مَقْبُورًا كَشَارِبِ الْبَآء كَي يُطْفِي الْغَلِيلَ به \* فَعَصَّ(۱) فَٱنْصَاعَ فِي الأَجْدَاثِ مَقْبُورًا

جَرَى الْحُبُّ (مِنِّي مَجْرَى النَفَسْ \* وَأَعْطَبْتُ (عَيْنِي عِنَانَ الفَرسْ وَلَى سَيِّدُ لَمْ يَزِلْ نَافِرًا \* وَرُبَّهَمَا جَادَ لِى فِي الْخُلَسْ فَقَبَّلُهُ لَمْ يَزِلْ نَافِرًا \* وَرُبَّهَمَا جَادَ لِى فِي الْخُلَسْ فَقَبَّلُهُ لَهُ طَالِبًا رَاحةً \* فَزَادَ أَلِيلًا بِقَلْمِي البَيسْ وَكَانَ فُوَّادِي كَنَبْت هَشِيمٍ \* يَبِيسٍ رَحَى فيه رَامٍ قَبَسْ وَكَانَ فُوَّادِي كَنَبْت هَشِيمٍ \* يَبِيسٍ رَحَى فيه رَامٍ قَبَسْ

ويا جَوْهَرَ الصَّين سُحِقًا فَقَدَ ﴿ غَييتُ بِيَاقُونَــةِ الْأَنْدَلُسْ

.

وائى لأعرف جارية اشتد وجدها بفتى من ابناء الرؤساء وهو لاعلم عنك وكثر غمّها به وطال أسفها الى ان ضنيت (٦) بحبّه وهو بعزازة الصبى لا يشعر ويمنعها من ابداء امرها اليه الحياء منه لانها كانت بكرًا بخانها مع ١٠ لاجلال له عن الهجوم عليه بما لا تدرى لعلّه توافقه فلمّا (تماد كالامر وكان اليقين في النشأة شكت ذلك الى امرأة جزلة الرأى كانت تثق بها لتولّيها تربينها فقالت لها عرضى له بالشعر ففعلت (٦) المرّة بعد المرّة وهو لايأبه في كل هذا ولقد كان لفنًا ذكيًا ولكنّه لم يظنّ ذلك فيميل الى تفتيش الكلام بوهمه الى ان عيل صبرها وضاق صدرها ولم تمسك نفسها في قعدة ٢٠ كانت لها معه في بعض الليالى منفردين ولقد كان يعلم الله عفيفًا متصاونًا بعيدًا من المعاص فلمّا حان قيامها عنه بدرت اليه فقبلته في فحه ثم ولّت في فلك الكين ولم تكلّه بكلهة وهي تنهادي في مشبها كما اقول في ابيات لى

بعد طول الامتناع وحلول الهجر حتى تأجّج عليه المجوى ويتوقد لهيب الشوق وننصرم نار الرجاة وما اصناف النبات بعد غبّ القطر ولا اشراق الازاهير بعد اقلاع السحاب الساريات في الزمان السجسج ولا خرير المياه المخللة لأفانين النوّار ولاتأنّق القصور البيض قد أحدقن بها الرياض المخضر المختصن من وصل حبيب قد رضيت اخلاقه وحمدت غرائزه (۱) وتقابلت في الحسن اوصافه وانّه لمجز ألسنة البلغاء ومقصر فيه بيان الفصحاء وعنده تطيش الالباب وتغرب الافهام وفي ذلك اقول

وَسَائِلَ لِي عَمَّا لِي مِنَ ٱلْعُمُرِ \* وَقَد رَأَى الشَيْبَ فِي الْفَوْدَينِ وَالْعُذُرِ

أَجَبَتُهُ سَاعَةً لاَ شَيَّ أَحْسُبُهُ \* عُمْرًا سِوَاهَا بَحُكُم الْعَقْلِ وَالْنَظْرِ
فَقَالَ لِي كَيْفَ ذَا بَيْنَهُ لِي فَلَقَدْ \* أَخْبَرْنَنِي أَشْنَعَ الْأَنْبُاءَ وَالْحَبْرِ
فَقَالَ لِي كَيْفَ ذَا بَيْنَهُ لِي فَلَقَدْ \* قَبَّلْتُهَا قُبْلَةً يَوْمًا عَلَى خَطَرِ
فَقَالَ لِي كَيْفِ إِنَّ الَّتِي قَلْبِي بَهَا عَلَقَ \* قَبَّلْتُهَا قُبْلَةً يَوْمًا عَلَى خَطَرِ
فَقَالَ أَعُدُّ وَلَوْ طَالَتْ سِنِيَ سُوى \* يِنْلُكَ السُّويْعَةِ بالتَحْقِيقِ مِنْ عُمْرِي
ومن لذيذ معانى الوصل المواعيد وإنّ للوعد المنظر مكانًا لطبقًا من شغاف
ومن لذيذ معانى الوصل المواعيد وإنّ للوعد المنظر مكانًا لطبقًا من شغاف

أُسَامِرُ البَدْرَ لَمَّا أَبْطَأَتْ وَ أَرَى \* فِي نُورِه مِنْ سَنَا إِشْرَاقِهَا عَرَضَا فَيَامِرُ البَدْرَ لَمَّا أَبْطَأَتْ وَأَرَى \* فِي نُورِه مِنْ سَنَا إِشْرَاقِهَا عَرَضَا فَيَبِتُ مُنْتَبِطًا وَالهَجْرُ مُنْقَبِضًا فَيَلِهُجُرُ مُنْقَبِضًا

والثانى انتظار الوعد من المحبّ ان يزور محبوبه وانّ لمبادى الوصل واوائل الاسعاف لتوكّبًا على النواد ليس لشيء من الاشياء وإنّى لأعرف من كان متحنًا بهوًى فى بعض المنازل المصاقبة فكان يصل متى شآء بلا مانع ولا ٢٠ سبيل الى غير النظر والمحادثة زمانًا طويلاً ليلاً متى احبّ ونهارًا الى ان ساعدته الاقدار باجابة ومكّنته باسعاد بعد يأسه لطول المدة ولعهدى به قد كاد ان بختلط عقله فرحًا وما كاد يتلاحق كلامه سرورًا فقلت فى ذلك

غوايره MS (١)

كَأَنَّهَا حِينَ نَخْطُو فِي نَائُّودِهَا \* قَضِيبُ نَرْجِسَةٍ فِي الرَوْضِ مَيَّاسُ كَأَنَّهَا خُلْدُهَا فِي قَلْبِ عَاشِقِهَا \* فَفِيهِ مِنْ وَقْعِهَا حَفْرٌ وَوَسْوَاسُ مِعْ عَلَى مُعْرَا مَشْمُ مَا مَشْمَ مَا مَشْمَ الْحَمَامَةِ لَا \* كَدُّ يُعَابُ وَلَا بُطْؤٌ بِهُ بَاسُ فيهت وسقط في ين وفت في عضاه ووجد في كبان وعلَّمه رحمة فا هو الاّ ان غابت عينه و وقع في شرك الردى واشتعلت في قلبه النار وتصعّدت انفاسه ٥ 56α وترادفت أوجاله وكثر قلقه وطال أرقه فما غرَّض تلك الليلة عينًا وكار ٠ ي هذا بُدء اکحب بینهما دهرًا الی ان جذّت جملتها ید النوی وان هذا لمن مصائد ابلیس ودواعی الهوی التی لایقف لها احد الا من عصمه الله عزّ وجلَّ ومن الناس من يقول انَّ دوام الوصل يُودى بالحبُّ وهذا هجين من القول انَّما ذلك لأهل الملل بل كلُّما زاد وصلاً زاد انَّصالاً وعنَّى اخبرك ١٠ انَّى ما رويت قطُّ من مآء الوصل ولا زادني الاّ ظمأ وهذا حكم من تداوي برأيه وإن رفه عنه سريعًا ولقد بلغت من التمكّن بمن أُحبّ ابعد الفايات التي لايجد الانسان ورآءها مرقى فا وجدتني الا مستزيدًا ولقد طال بي ذلك فما أحسست بسآمة (١) ولا رهقتني فترة ولقد ضبّني مجلس مع بعض من كنت احبّ فلم اجل خاطري في فنّ من فنون الوصل الا وجدته مقصّرًا عن ١٥ مرادى وغير شاف وجدى ولا قاضِ اقلّ لبانة من لباناتي ووجدتني كلّما 560 ازددت دنوّ ازددت تلوّذًا وقدحت زناد الشوق نار الموجد بين ضلوعي فقلت في ذلك المجلس

وَدِدْتُ بَأَنَّ القَلْبَ شُقَّ بَهُدْبَ فِي وَأَدْخِلْتِ فِيه ثُمَّ أُطِيقَ فِي صَدْرِي فَا أَصْبَحْتِ فِيه ثُمَّ أُطِيقَ فِي صَدْرِي فَا أَصْبَحْتِ فِيه لَا تُحلِّينَ غَيْرَهُ \* إِلَى مُنْقَضَى يَوْمِ القَيَامَةِ وَالْحَشْرِ تَعَيْشِينَ فِيه مَا حَيِيتُ فَإِنْ أَمُتْ \* سَكَنْتِ شُغَافَ الْقَلْبِ فِي ظُلَمِ الْقَبْرِ وَمَا الْوَشَاة وَسِلْما مَن وَمَا الرَقِبَاء وَأَمِنا الوَشَاة وَسِلْما مَن اللَّيْنِ وَرَغْبا عَنِ الْمُجْرِ وَبِعِما عَنِ المُلل (ا) وفقدا العِذّال وتوافقا في الاخلاق ٢٢ اللَّيْنِ ورغبا عن المُجر وبعما عن الملل (ا) وفقدا العِذّال وتوافقا في الاخلاق ٢٢

وتكافيا في المحبّة وإناح الله لها رزقًا دارًا(۱) وعيشًا قارًا(۱) وزمانًا هاديًا وكان اجتماعها على ما يرضى الربّ من المحال وطالت صحبتهما وإنصلت الى وقت حلول مرة المحام الذى لامرد له ولابدٌ منه هذا عطاء لم يحصل عليه احد وحاجة لم نقض لكل طالب ولولا انّ مع هذه المحال الاشفاق من بغتات المقادير المحكمة في غيب الله عزّ وجلّ من حلول فراق لم يكتسب واخترام (۱) منيّة تي وحال الشباب او ما اشبه ذلك لقلت انّها حال بعيدة من كل آفة وسليمة من كل داخلة ولقد رأيت من اجتمع له هذا كله الا انّه كان دهى فيمن كان يحبّه بشراسة اخلاق ودالة علم المحبّة فكانا لايتهيّان العيش ولا نطلع الشمس في يوم الا وكان بينها خلاف فيه وكلاها كان مطبوعًا بهذا المخلق المرتّب لهذا العالم وفي ذلك اقول

كَيْفَ أَذُمُ لَلْوَكَ وَ أَظْلُمُهَا \* وَكُلُّ أَخْلَاقٍ مَنْ أُحِبُ نَوَى وَهُوى قَدْ كَانَ يَكْفِى هُوى أَضِيقُ (٤) به \* فَكَيْفَ إِذْ حَلَّ بِى نَوَى وَهُوى 576 وروى عن زياد بن ابى سنيان رحمه الله انّه قال لجلسائه من العم الناس عيشة قالول امير المؤمنين فقال واين ما يلقى من قريش قيل فانت قال ١٠ اين ما التي من الخوارج والثغور قيل فمن أيها الامير قال رجل مسلم له نعرفه وهل فيا وافق اعجاب المخلوقين وجلا القلوب واستمال الحواس واستموى النفوس واستولى على الاهواء واقتطع الالباب واختلس العقول مستحسن يعدل اشفاق محبّ على محبوب ولقد شاهدت من هذا المعنى كثيرًا وانّه ٢٠ لمن المناظر العجيبة الباعثة على الرقّة الرآئقة المعنى لاسيّما ان كان هوك يكتتم به فلو رأيت المحبوب حين يعرّض بالسؤال عن سبب تغضّبه بحبّه وخجلته في الخروج ممّا وقع فيه بالاعتذار وتوجيهه الى غير وجهه وتحيّله وخوق الله المناط معني يقيمه عند جلسائه لرأيت عجاً ولذةً مخفيّةً لانقاومها لذّه ٤٢

بسأً أمّهِ MS (١)

بابن برطال وعبها كان قاضى انجماعة بقرطبة محبد بن يحيى واخوه الوزير الفائد الذى كان قتله غالب وقائدين اليه فى الوقعة المشهورة بالفغور وها مروان بن احمد بن شهيد ويوسف بن سعيد العكي وكانت متزوّجة بيحيى ابن محبد بن الموزير يحيى بن اسحق فعاجلته المهنايا وها فى أغض عيشها وانضر سرورها فبلغ من أسفها عليه ان باتت معه فى دنار واحد ليلة مات وجعلته آخر المهد به ويوصله ثم لم يفارقها الأسف بعن الى حين مونها وإن للوصل المختلس الذى يخاتل به الرقباء ويتحنظ به من المحضر مثل الضحك لموقعاً من النفس شهياً وفى ذلك اقول

إِنَّ الْوَصْلِ الْحَقِيِّ (١) مَحَالًا \* لَيْسَ الْوَصْلِ الْمَكِينِ (١) الْجَابِيِّ (١) لَذَةً تَمْزُجُهَا بِأَرْبِقَابِ \* كَهِسِيرٍ فِي خَلالِ النَّهِيِّ اللَّهِ خَبر ولقد حدِّني ثقة من اخواني جليل من أهل اليوتات انه كان علق في صباه جارية كانت في بعض دور آله وكان ممنوعًا منها فهام عقله بها قال لى فتنزهنا يومًا الى بعض ضياعنا بالسهلة غربي (٤) قرطبة مع بعض اعلى فتمشينا في البساتين وإبعدنا عن المنازل وإنبسطنا على الانهار الى ان غيمت السماء واقبل الغيث فلم يكن بالمحضرة من الغطآء ما يكفي المجميع قال فأمر عبي ببعض الاغطية فالقي على وأمرها بالاكتنان معي فظن بما شئت من التمكن على اعين الملا وهم الايشعرون ويا لك من جمع كلاء واحتفال من التمكن على اعين الملا وهم الميشعرون ويا لك من جمع كلاء واحتفال كانفراد قال لى فوالله الانسيت ذلك اليوم ابدًا ولعهدى به وهو يحدّثني بهذا المحديث واعضاؤه كلها تضحك وهو بهتز فرحًا على بعد العهد وامتداد الزمان ٢٠ المحديث واعضاؤه كلها تضحك وهو بهتز فرحًا على بعد العهد وامتداد الزمان ٢٠ و٥٥ فني ذلك اقول شعرًا منه

يَضْعَكُ الرَوْضُ وَالسَّحَائِبُ نَبْكِي ﴿ كَحَبِيبٍ رَآهُ صَبُّ مُعَنَّى ﴿ لَحَبِيبٍ رَآهُ صَبُّ مُعَنَّى خَبر ومن بديع الوصل ما حدَّنني بــه بعض اخواني انّه كان في بعض ٢٢

. فغرنی MS (<sup>٤</sup>)

وما رأيت اجلب للقلوب ولا اغوص على حياتها ولا انفذ للمقاتل من هذا الفعل طان للمحبّين في الوصل من الاعتذار ما عجّز اهل الاذهان الزكيّـة والافكار القويّة ولقد رأيت في بعض المرّات هذا فقلت

إِذَا مَزَجْتُ الْمَقَ بِالْبَاطِلِ \* جَوَّرْتُ مَا شَمْتُ عَلَى الْغَافِلِ
وَفَيْهِمَا فَرْقٌ صَحِيحٌ لَـهُ \* عَلاَمَةٌ نَبْدُو إِلَى الْعَافِلِ
كَالْمِبْرِ إِنْ تُمْزَجْ بِهِ فِضَّـةٌ \* جَازَتْ عَلَى كُلِّ فَتَى جَاهِلِ
كَالْمِبْرِ إِنْ تُمْزَجْ بِهِ فِضَّـةٌ \* جَازَتْ عَلَى كُلِّ فَتَى جَاهِلِ
وَإِنْ تُصَادِفْ صَارِّعُنَا مَا هِرًا \* مَيَّزَ بَيْنَ الْمَحْضِ وَالْحَائِلِ
وَإِنْ تُصَادِفْ صَارِّعُنَا مَا هِرًا \* مَيَّزَ بَيْنَ الْمَحْضِ وَالْحَائِلِ
وَانِّي لأعلم فَتَى وَجَارِيةً كَان يَكَلفَ كُل وَاحَد منها بِصاحبه فَكَانا يَضْطَعِمَان

اذا حضرها احد وبينهما المسند العظيم ُمن المساند الموضوعة عند ظهور الرؤساء على الفرش ويلتقى رأساها وراء المسند ويقبّل كل وإحد منهما صاحبه ١٠ ولا يريان وكانبهما انّها يتمدّدان من الكلل ولقد كان بلغ من تكافيهما في المحدّة أمرًا عظيمًا الى ان كان الفتى المحبّ ربّها استطال عليها وفي ذلك اقول

عَلَّمُ مَنْ أَعَاجِيبِ الزَّمَانِ ٱلَّتِي \* طَمَّتْ عَلَى السَّامِعِ وَالْفَائِلِ
رَغْبَةُ مَرْكُوبِ إِلَى رَاكِبٍ \* وَذِلَةُ الْمَسْوُولِ لَلسَّائِلِ
وَطُوْلُ (مَأْسُوسَ إِلَى آسِ \* وَصَوْلَةُ الْمَشْتُولِ لِلْفَائِلِ
مَا إِنْ سَبَعْنَا فِي الْوَرِي قَبْلُهَا \* خُضُوعَ مَأْمُولِ إِلَى آمَلِ
هَلْ هَاهُنَا وَجْهُ تَرَاهُ (سِوَكَ \* تَوَاضُعِ الْمَفْتُولِ لِلْفَاعِلِ
هَلْ هَاهُنَا وَجْهُ تَرَاهُ (سِوَكَ \* تَوَاضُعِ الْمَفْتُولِ لِلْفَاعِلِ

ولقد حدَّنتنى امرأة أَنق بها انها شاهدت فتى وجارية كانت تجد كل واحد منهما بصاحبه فضل وجد قد اجتمعا فى مكان على طرب وفى يد النتى سكيّن يقطع بها بعض النواكه فجرّها جرَّا زائدًا فقطع ابهامه قطعًا لطيفًا ٢٠ ظهر فيه دم وكان على المجارية غلالة قصب خزائنية(١) لها قيمة فصرفت يدها مهوو وخرقتها واخرجت منها فضلة شدّ بها ابهامه وامّا هذا الفعل للمعبّ فقليل فيا يجب عليه وفرض لازم وشريعة مودّاة وكيف لا و قد بذل نفسه ووهب مروّعه فا يمنع بعدها خبر وإنا ادركت بنت زكريًا عبن يجيى التهيميّ المعروف ١٤٠

<sup>(</sup>١) Cf. Dozy, Supplément, I, 369, 1. MS حزايته

### بَابُ الهَجْر

ومن آفات اكحبّ ايضًا الهجر وهو على ضروب فاوّلها هجر يوجبه تحنّظ من رقيب حاضر وإنّه لأحلى من كل وصل ولولا انّ ظاهر اللفظ وحكم 610 التسمية يوجب ادخاله في هذا الباب لرجأت به عنه ولا جلَّلته عن تسطيره فيه فحينئذ ترى الحبيب منحرفًا عن محبّه مقبلاً باكحديث على غيره معرّضًا ٥ لمعرّض لئلاً تلحق ظنّه او نسبق استرابته وترى المحبّ ايضاً كذلك و لكن طبعه له جاذب ونفسه له صارفة بالرغم فتراه حينئذ منحرفًا كمقبل وساكتًا كناطق وناظرًا الى جهة تفسه في غيرها وإكحاذق الفطن اذا كشف بوهمه عر. باطن حديثهما علم انّ اكخافي غير البادى وما جهر به غير نفس اكنبر وإنّه لمن المشاهد الجالبة للفتن والمناظر المحركة للسواكن الباعثة للخواطر المهيِّجة ١٠ للضائر المجاذبة للفتوّة (١) ولى ابيات في شيء من هذا اورديها وإن كان فيها غير هذا المعنى على ما شرطنا منها

يَلُومُ أَبُو العَبَّاسِ جَهْلًا بِطَبْعِهِ \* كَمَا عَيَّرَ (١) الْحُوتُ النَّعَامَةُ بِالصَّدَا

وَكُمْ صَاحِبِ أَكْرَمْنُهُ غَيْرَ طَائِعٍ \* وَ لاَ مُكْرَهِ إِلاَّ لِأَمْرِ نَعَمَّدًا ١٥ 620 وَمَا كَانَ ذَاكَ البِّرُ إِلاَّ اِغَيْرِهُ \* كَمَا نَصَبُوا لِلْطَيْرِ بِالْحَبِّ مِصْيَدًا وأقول من قصيدة محتوية على ضروب من الحكم وفنون من الاداب الطبيعيّة وَسَرّاء (١) (أَحْشَائَيُ لِمَنْ أَنَا مُؤْرِثُو \* وَسَرّاء (٤) أَبْنَا ثَيْ لِمَو ثُ أَخَبُّ فَقَدْ يَشْرَبُ الضَّابُ الكَرِيهُ لِعَلَّمَ \* وَيَتَرُكُ صَفْوَ الشَّهْدِ وَهُو مُخَيَّبُ وَأَعْدِلُ فِي أَجْتَهَادِ نَفْسِيَ فِي ٱلَّذِي ﴿ أُرِيدُ (وَإِنَّى لِفِ الشُّقَ } وَأَنْعَبُ ٢٠٠٠ هَلِ ٱللَّوْلُولُ المَكْنُونُ والدُّرُّ كُلُّهُ \* رَأَيْتَ بَغَيْرِ الْغَوْصِ فِي الْبَحْرِ يُطْلَبُ وَأَصْرِفُ نَفْسِي عَنْ وُجُوهِ طِلْمَاعِهَا \* إِذَا فِي سِوَاهَا صَحَّ مَا أَنَا أَرْغَبُ

المنازل المصاقبة له هومً وكان في المنزلين موضع مطلع من احدها على الآخر فكانت تقف له في ذلك الموضع وكان فيه بعض البعد فتسلّم عليه ويدها ملفوفة في قميصها فخاطبها مستخبرًا لها عرب ذلك فاجابته أنَّه ربُّها أُحسّ من امرنا شيء فوقف لك غيرى فسلّم عليك فرددت عليه فصحّ ا الظنُّ فهن علامة بيني وبينك فاذا رأيت يدُّا مكشوفةً نشير نحوك بالسلام ٥ فليست يدى فلا تجاوب وربّها استحلى الوصال وإتّفقت القلوب حتى يقع 600 التخلُّج في الوصال فلا يلتفت الى لائم ولا يستتر من حافظ ولا يبالى(١) بناقل بل العذل(١) حينئذ يعزى وفي صفة الوصل اقول شعرًا منه (١) كَمْ دُرْتَ حَوْلَ الحُبِّ حَتَّى لَقَدْ ﴿ حَصَلْتَ فيه كَحُصُولِ الفَرَاشْ

> تَعْشُو<sup>(٤)</sup> إِلَى الوَصْلِ دَوَاعِي الهَوَى \* كَمَا سَرَى نَحْوَ سَنَا النَارِ عَاشْ عَلَّنِي بِالوَصْلِ مِنْ سَيِّدِكَ \* كَمِثْلِ نَعْلِيلِ الظَّمَ العُطَاشْ

> لَا تُوقِفِ ٱلْعَيْنَ عَلَى غَايَـةٍ \* فَالْحُسْنُ فيه مُسْتَرِيدٌ وَبَاشْ وإقول من قصين لي

هَلْ لِنَةِيلِ الْحُبِّ مِنْ وَادِي \* أَمْ هَلْ لِعَانِي الْحُبِّ مِنْ فَادِي أَمْ هَلْ لِدَهْرِي عَوْدَةً نَحْوَهَا ﴿ كَمِثْلِ يَوْمٍ مَرَّ فِي الْوَادِكِ ظُلُلْتُ فيه سَابِحًا صَادِيًّا \* يَا عَجَبًا لِلْسَابِحِ (الصَّادِكَ ضَنيتُ(٥) يَا مَوْلَايَ وَجْدًا فَهَا \* تُبْصِرُ فِي أَلْحَاظُ (عُوَّادِت) كَيْفَ أَهْنَدَى الوَجْدُ إِلَى غَائب (٦) \* عَنْ أَعْيُن الْحَاضِ (وَالْبَادِكَ) مَلَ مُدَاوَا نِي طَبِيبِي فَقَـدْ \* يَرْحَمُنِي للسُّقْمِ وَسَّادِكَ

. ضنَنتُ MS (٥)

<sup>(</sup>۱) Ms السلام).

<sup>(</sup>العدل MS (۱)

<sup>(&</sup>lt;sup>(\*)</sup> Après cette ligne le copiste a

mis par méprise le vers cité plus haut p. 61, l. 21. (7) MS \_\_/e.

<sup>.</sup> تغشر MS (<sup>٤)</sup>

فَهَا لَكَ شَرْطٌ عِنْدَهَا لاَ وَلاَ يَدْ \* وَلاَ هِيَ إِنْ حَصَلْتَ أُمُّ وَلاَ ابُ

وَلاَ تَيْأَسًا مِمَّا يُنَالُ بِجِيلَةٍ \* وَإِنْ بَعُدَتْ فَالأَمْرُ يَنْأَى وَيَصْعُبُ وَلاَ تَيْأَسُ الضَّوْءِ فَالشَّمْسُ نَغْرُبُ وَلاَ تَلْتَبِسْ بالضَوْءِ فَالشَّمْسُ نَغْرُبُ وَلاَ تَلْتَبِسْ بالضَوْءِ فَالشَّمْسُ نَغْرُبُ وَلاَ تَلْتَبِسْ بالضَوْءِ فَالشَّمْسُ نَغْرُبُ

أَ يَجَّ (١) فَإِنَّ المَا ءَ يَكْدَجُ فِي الصَّفَا \* إِذَا طَالَ مَا يَأْتِي عَلَيْهُ وَيَذْهَبُ وَكُمِّرٌ وَلَا نَفْشَلْ وَقَلِّلْ كَثِيرَمَا \* فَعَلْتَ فَمَا الْمُرِدُّ جَمٌّ وَيَنْضُبُ فَلُوْ (يَنْغَذَّ ﴾ المَرْد بالسَمِّ قَانَهُ ﴿ وَقَامَ لَهُ مِنْهُ غِـذَا لَا مُجَرَّبُ مُ عَبِر يوجبه التذلّل وهو الذّ من كثير الوصال ولذلك لايكون الاّعن ثقة كل واحد من المتحابّين بصاحبه واستحكام البصيرة في صحّة عقاع فحيشذ يظهر ١٠ المحبوب هجرانًا ليرى صبر محبَّه وذلك لئلاّ يصفو (١) الدهر البتَّة وليأسف المحبّ ان كان مفرط العشق عند ذلك لا لما حلَّ لكن مخافة ان يترقَّى الامر 640 الى ما هو اجل يكون ذلك الهجر سببًا الى غيره او خوفًا من آفة حادث ملل (٢) ولقد عرض لى في الصبي هجر مع بعض من كنت آلف على هذه الصفة وهو لا يلبث ان يضعِل ثم يعود فلمّا كثر ذلك قلت على سبيل المزاح ١٠ شعرًا بديهيًّا ختمت كل بيت منه بقسيم من أوّل قصيد طرفة بن العبد المعلَّقة وهي التي قرأناها مشروحة على أبي سعيد الفتي المجعفريُّ عن ابي بكر المقرئ عن ابي جعفر النحّاس رحمهم الله في المسجد انجامع بقرطبة وهي تَذَكَّرْتُ وُدًّا لِلْحَبِيبِ كَأَنَّـهُ \* لِخَوْلَهَ أَطْلاَكُ بُبُرْقَةِ نَهْمَـدِ وَعَهْدِي بَعَهْدٍكَانَ لِي مِنْهُ ثَابِتٍ \* يَلُوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ اللَّهِ ِ وَقَفْتُ بِـه لاَ مُوقِنًا برُجُوعِـه \* وَلاَ آئِسًا أَبْكِي (وَأَبْكِي إِلَى الغَدِ إِلَى أَنْ أَطَالَ النَاسُ عَذْ لِي (٤) وَأَكْثَرُوا \* يَقُولُونَ لاَ تَهْلَكُ أَسِي وَنَجَلَّدِ كَأَنَّ فُنُونَ السُّخْطِ مِهَّنْ أُحِيُّهُ \* خَلاَيَا سَفِين بالنَّوَاصِفِ مِنْ دَدِ

(۱) MS (۲) بضفها Peut être, il vaut mieux أَرُحُ اللهِ (۱) MS المِجُّ (۱) MS . ملك (۱) MS . عدلي (۱) (۱) (۱) . عدلي

كَمَا نَسَخَ ٱللَّهِ الشَّرَائِعَ قَبْلَنَا \* بَمَا هُوَ أَدْنَى للصلاحِ وَأَقْرَبُ وَكَا نَسَخَ ٱلبَّهَذَّبُ(١) وَأَنْتَى سَجَايَاى ٱلصَحِيجُ البَّهَذَّبُ(١) عَلَّى خَلْقِ (مِثْلُهَا) \* وَنَعْتُ سَجَايَاى ٱلصَحِيجُ البَّهَذَّبُ(١) كُلِّ خُلْقِ (مِثْلُهَا) \* وَنَعْتُ سَجَايَاى ٱلوْنُ اللَّاءَ أَبْيَضُ مُعْجِبُ كَمَا صَارَ لَوْنُ اللَّآءَ لَوْنَ اللَّاءَ أَبْيَضُ مُعْجِبُ

اقَمْتُ دَوَى وُدِّى مَقَامَ طَبَارِئِعِى \* حَيَاتِى جَهَا وَالْمَوْتُ مِنْهُنَّ يَرْهَبُ وَمَنْهَا

وما أَنَا مَنَّنْ تُطِيبُهُ بَشَاشَةُ (أ) \* وَلاَ يَقْتَضَى مَا فَى ضَيبرى التَجَنُّبُ أُرِيدُ نَفَارًا عِنْدَ ذَلِكَ بَاطِنًا \* وَفِي ظَاهِرِى أَهْلُ وَسَهْلُ وَمَرْحَبُ فَإِنِّى رَأَيْتُ الْحَرْبَ يَعْلُو اَشْتَعَالُهَا \* وَ مَبْدُوْهَا فِى أَوْلِ الأَمْرِ مَلْعَبُ وَ اللَّهُ وَالْمَعْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَعْ اللَّهُ وَالْمَعْ اللَّهُ وَلَوْنُهَا \* عَجِيبُ وَ تَحْتَ الوَشْي سَمَّ مُرَكَّبُ ١٠ وَقَى إِنَّ فِرِنْدَ السَيْفِ أَعْجَبُ مَنْظَرًا \* وَفِيه إِذَا هُونَ الوَشْي سَمَّ مُركَبُ ١٠ وَقَدْ يَضِعُ الإِنْسَانُ فِي التُرْبُ وَجْهَهُ \* لِيَأْنِي غَدًا وَهُو المَصُونُ المَقَرَّبُ فَقَدْ يَضَعُ الإِنسَانُ فِي التُرْبُ وَجْهَهُ \* لِيَأْنِي غَدًا وَهُو المَصُونُ المَقَرَّبُ فَذَكُ لَّ يَسُوقُ العَيْزَ بَنْلُوهُ مِنَ الذَلِ مَرْكَبُ فَلَا اللَّهُ طَعْمَ الزُوحِ مَنْ لَيْسَ يَنْصَبُ وَمَا فَاقَ عِزَ النَفْسِ مَنْ لَا يُذَلُّهَا \* فَلَا ٱلْفَذَ طَعْمَ الرُّوحِ مَنْ لَيْسَ يَنْصَبُ وَمُا فَا وَمُو لَكُ الْفَلَا الْمَكُونُ وَمُو المَعْمُ الرَّوحِ مَنْ لَيْسَ يَنْصَبُ وَمَا فَاقَ عِزَ النَفْسِ مَنْ لَا يُذَلِّهَا \* فَلَا ٱلْفَذَ طَعْمَ الرُّوحِ مَنْ لَيْسَ يَنْصَبُ وَمُا فَاقً \* وَلُولُ المَاءَ مِنْ بَعْدُ ظَهُا فِي اللَّهُ مِنَ العَلِّ المَكِينِ وَإَعْدَ اللَّهُ وَمُولُولُ الْمَاءَ \* فَلَا ٱلللَّهُ مِنَ العَلِّ المَكِينِ وَإَعْدَ اللَّهُ عَدْ اللَهُ الْمَاءَ \* اللَهُ الْمَاءَ \* عَنْ اللَهُ الْمَاءُ فَعَدُ اللّهُ الْمَاءُ وَالْمَا عَلَى الْمَاعِلُ المَاعِلُ المَاعُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ المَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ المَاعِلُ المَعْلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ

وَ فِي كُلِّ مَخْلُوقِ نَرَاهُ نَفَاضُلُ ﴿ فَرِدْ طَيِّبًا إِنْ لَمْ بُنَحْ لَكَ أَطْيَبُ وَ وَلَا تَرْضَ وَرُدَ الرِيقِ الْأَ ضَرُورَةً ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الأَرْضِ حَاشَاهُ مَشْرَبُ ٢٠ وَلَا نَقْرَبَنْ مِلْحَ الْمِيلُ فِي إِنَّهَا ﴿ يَتَجَلَّى وَالصَدَا بِالْحُرِّرِ (٤) أَوْلَى وَأَوْجَبُ وَلاَ نَقْرَبَنْ مِلْحَ الْمِيلُ فِي إِنَّهَا ﴿ يَتَجَلَّى وَالصَدَا بِالْحُرِّرِ (٤) أَوْلَى وَأَوْجَبُ وَلاَ نَقْرَبَنْ مِلْحَ الْمِيلُ فِي إِنَّهَا ﴿ يَتَجَلَّى وَالصَدَا بِالْحُرِّرِ (٤) أَوْلَى وَأَوْجَبُ وَمِنْهَا

فَخُذْ مِنْ جَرَاهَا مَا نَيْسَرَ وَأَقْتَنْعُ \* وَ لَا نَكُ مَشْغُولًا بَمَنْ هُوَ يُغْلَبُ ٢٢

<sup>(</sup>۱) MS المهدّب: (۲) La mesure de ce demi-vers n'est pas correcte.
(۲) MS اربّث (٤) Cf. Dozy, Supplément, I, 263, 1.

موقف محبّ هيمان بين (١) يدى محبوب غضبان قد غمره السخط وغلب عليه المجفاء ولقد المحنت الامرين وكنت في الحالة الاولى أشدّ من الحديد وانفذ (١) من السيف لا اجيب الى الدنية ولا اساعد على المخضوع وفي الثانية ولا أمن الرداء والين من القطن ابادر الى اقصى غايات التذلّل لو نفع واغتنم فرصة المخضوع لو نجع واتحال بلساني واغوص على دقائق المعاني ببياني ووفن الفول فنونًا وانصدّى لكل ما يوجب الترضّى والتجنّي بعض عوارض الهجران وهو يقع في اوّل الحبّ وآخره فهو في اوّله علامة لصحة المحبّة وفي اخره علامة لفتورها وباب السلوِّ خبر وإذكر في مثل هذا أنّي كنت مجتازًا في بعض الايّام بقرطبة في مقبرة باب عامر في لهة من الطلاب وإصحاب المحديث ونحن نريد مجلس الشيخ أبي القسم عبد الرحمن بن ابي يزيد المصرى ١٠ المديث ونحن نريد مجلس الشيخ أبي القسم عبد الرحمن بن سلمان البلوى من اهل سبتة وكان شاعرًا مغلقًا وهو ينشد لنفسه في صفة متجنّ معهود اسانًا له منها

سَرِيْعُ إِلَى ظَهْرِ الطَرِيقِ وَإِنَّهُ \* إِلَى نَقْصِ أَسْبَابِ الْهَوَدَّةِ يُسْرِعُ

670 يَطُولُ عَلَيْنَا أَنْ ثَرَقَّعُ وُدَّهُ \* إِذَا كَانَ فِى نَرْقِيعِه يَتَقَطَّعُ

670 فوافق انشاد البيت الاوّل من هاذين البيتين خطور ابى الحسين بن على الفاسيّ رحمه الله وهو يؤمِّ ايضًا مجلس ابن ابي يزيد فسمعه فتبسمّ رحمه الله نحونا وطوانا ماشيًا وهو يقول بل الى عقد المودّة ان شآء الله فهو أولى هذا على جدّ ابى الحسين (١) رحمه الله وفضله وتقرّبه وبراءته ونسكه وزهاى وعلمه فقلت في ذلك

مَعَالَمُهُ مَعَ عَنْكَ نَقْصَ مَوَدَّتِي مَنْعَبِدًا \* وَاعْقِدْ حِبَالَ وِصَالِنَا يَا ظَالِمُ وَلَا مَعُودَ فَي مَنْعَبِدًا \* وَاعْقِدْ حِبَالَ وَصَالِنَا يَا ظَالِمُ وَلَا رَدْنَهُ أَوْلَمْ تُصَرِدْ \* كَرْهَا لِهَا قَالَ الْفَقِيهُ الْعَالِمُ ويقع فيه الهجر والعتاب ولعمرى انّ فيه اذا كان قليلاً للذّة وأمّا اذا تفاقم 676 فهو فأل غير محمود وأمارة وبية المصدر وعلامة سوء وهي بجملة الامر ٢٤

كَأَنَّ ٱنْقِلَابَ الْهَبْرِ وَالْوَصْلِ مَرْكَبُ \* يَجُورُ به الْمَلَّاحُ طَوْرًا وَيَهْدِى فَوَقْتَ رَضَّى يَتْلُوهُ وَقْتُ نَسَخُطٍ \* كَمَا قَسَمَ التُرْبَ (١) الْمُفَائِلُ باليَدِ وَيَبْسِمُ نَحُوى وَهُو غَضْبَانُ مُعْرِضٌ \* مُظَاهِرُ سِمْطَى لُوْلُو وَزَبَرْجَدِ ثم هجر يوجبه العناب لذنب يقع من الحجبّ وهذا فيه بعض الشدّة لكن فرحة الرجعة وسرور الرضى يعدل ما مضى فانّ لرضى المحبوب بعد سخطه ٥ لذّة في القلب لا تعدلها لذّة وموقفًا من الروح لا يفوقه شيء من اسباب

65٥ لَذَّةً في القلب لا تعدلها لذَّة وموقفًا من الروح لا يفوقه شيء من اسباب الدنيا وهل شاهد مشاهد او رأت عين او قام في فكر الذَّ<sup>(7)</sup> فإشهى من مقام قد قام عنه كل رقيب وبعد عنه كل بغيض وغاب عنه كل واش واجتمع فيه محبّان قد نصارما لذنب وقع من المحبّ منهما وطال ذلك قليلًا وبدأ بعض الهجر ولم يكن ثم مانع من الاطالة للحديث فابتدأ المحبُّ٠٠ في الاعتذار والخضوع والتذلُّل والادلَّة بحبَّته الواضحة من الادلال والاذلال والتذمّم بما سلف فطورًا يدلّ ببرآءته وطورًا يرد بالعفو ويستدعى المغفرة ويقرّ بالذنب ولا ذنب له والمحبوب في كل ذلك ناظر الى الارض يسارقه اللحظ الخفيّ وربّما ادامه فيه ثم يبسم مخفيًّا لتبسّمه وذلك علامة الرضي ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذر ويقبل القول وامتحت ذنوب النقل وذهب ١٥ آثار السخط ووقع الجواب بنعم وذنبك مغفور ولوكان فكيف ولاذنب وحتما أمرها بالوصل الممكن وسقوط العناب والاسعاد وتفرّقا على هذا هذا مكان يتقاصر دونه الصفات وتتلكّن بتحديث الإلسنة ولقد وطئت بساط انخلفآء وشاهدت محاضر الملوك فا رأيت هيبةً تعدل هيبة مُحبّ لمحبوبه ورأيت تمكّن المتغلَّبين على الرؤساء وتحكُّم الوزراء وإنبساط مدبّري الدول فا رأيت اشدّ ٢٠ تَجُّعاً ولا اعظم سرورًا بما هو فيه من محبّ ايقن انّ فلب محبوبه عنه و وثق بميله اليه وصحّة مودّته له وحضرت مقام المعتذرين بين ايدي السلاطين ومواقف المتّهين بعظيم الذنوب مع المتمرّدين الطاغين فما رأيت اذلّ من ٢٢

<sup>(</sup>١) MS التَّوب. Cf. L. Abel, Die sieben Mu allakat, p. 6, l. 4 (Berlin, 1891).

عن الودّ على قدر تسرّعهم اليه فلا تثق بملول ولا تشغل به نفسك ولا تعنها بالرجآء في وفائه فان دُفعت الى محبَّه ضرورةً فعدُّه ابن ساعته واستأنف كل حين من احيانه بجسب ما تراه من تلوّنه وقابله بما يشاكله ولقد كان ابو عامر المحدّث عنه يرى الجارية فلا يصبر عنها ويحيق به من الاغتمام 60a والهمّ ما يكاد ان يأتي عليه حتى يملكها ولو حال دون ذلك شوك الفتاد · فاذا ايقن بتصيّرها اليه عادت المحبّة نفارًا وذلك الأنس شرودًا والقلق البها قلقًا منها ونزاعه نحوها نزاعًا منها فيبيعها بأوكس الاثمان هذاكان دأبه حتى اتلف فيما ذكرنا من عشرات الوف الدنانير عددًا عظيمًا وكان رحمه الله مع هذا من اهل الأدب والمحذق والذكآء والنبل والحلاوة والتوقّد مع الشرف العظيم والمنصب الفخم وإكجاه العريض وإمّا حسن وجهه وكمال صورته ١٠ فشيء تقف اكحدود عنه وتكلُّ الاوهام عن وصف اقلَّه ولايتعاطى احـــد وصفه ولقد كانت الشوارع تخلُّ من السيَّارة ويتعبَّدون الخطور على باب داره في الشارع الآخذ من النهر الصغير على باب دارنا في اكبانب الشرقيّ بقرطبة الى الدرب المتّصل بقصر الزاهرة وفي هذا الدربكانت داره رحمه الله ملاصقة لنا لا لشيء الاّ للنظر منه ولقد مات من محبَّه جوارِكنّ علَّقن ١٥ وهاوهامهن به وزُيِّينَ (١) له فخانهن ممّا املنه منه فصرن رهائن البلي وقتلهنّ الوحاة وإنا اعرف جارية منهن كانت نسميّ عفرآء عهدى بها لا نستتر بحبّه حيث ما جلست ولا نجف (٢) دموعها وكانت قد نصيرت من داره الى البركات الخيَّال صاحب الفتيان ولقد كان رحمه الله يخبرني عن نفسه أنَّه بملَّ اسمه فضلًا عن غير ذلك وإمَّا اخوانه فانَّه تبدُّل بهم في عمره على قصره مرارًا ٢٠ وكان لايثبت على زيّ وإحدكابي براقش حينًا يكون في ملابس الملوك وحينًا في ملابس الفتّاك فيجب على من امتحن بمخالطة من هذه صفته على ايّ وجه كان أَلَّا يستفرغ عامَّة جهك في محبَّته وإن يُقيم اليأس من دوامه خصمًا لنفسه ٢٢

و مطيّة الهجران وزائد الصريمة ونتيجة التجنّى وعنوان النقل ورسول الانفصال وداعية القلى ومقدّمة الصدّ وإنّها يستحسن اذا لطف وكان أصله الاشفاق وفي ذلك اقول

لَعَلَّكَ بَعْدَ عَتْبِكَ أَنْ تَجُودَا \* بَمَا مِنْهُ عَتَبْتَ وَأَنْ نَزِيدَا فَكُمْ يَوْمُ رَأَيْنَا فيه صَحْوًا \* وَأَسْمَعَنَا بَآخِرِهِ الرُّعُودَا فَكُمْ يَوْمُ رَأَيْنَا فيه صَحْوًا \* وَأَسْمَعَنَا بَآخِرِهِ الرُّعُودَا فَوَالَا الصَّحْوُ بَعْدُ كَمَا عَلِمْنَا \* وَأَنْتَ كَذَاكَ نَرْجُو<sup>(۱)</sup>أَنْ نَعُودَا

وكان سبب قولى هذه الابيات عتاب وقع فى يوم هذه صفته من ايّام الربيع فقلتها فى ذلك الوقت وكان لى فى بعض الزمن صديقان وكانا اخوين 80 فغابا فى سفر ثم قدما وقد اصابنى رمد فتأخّرا عن عيادتى فكتبت اليها والمخاطبة للأكبر منها شعرًا منه

وَكُنْتُ أَعَدِّدُ أَيْضًا عَلَى ﴿ أَخِيكَ بِمُوْلِمَـةِ السَامِعِ وَلَكِنْ إِذَا ٱلدَّجْنُ غَطَّى ذُكًا ﴿ فَهَا الظَّنُّ بِالْقَهْرِ الطَّالِعِ

مُ هجر يوجبه الوشاة وقد تقدّم القول فيهم وفيا يتولّد من دبيب عقاربهم وربمًا كان سببًا للمقاطعة البتّة

ثم هجر الملل وللم من الاخلاق المطبوعة في الانسان وإحرى لمن دهي ٥٠ به ألا يصغو له صديق ولا يصح له اخاً و لا يثبت على عهد ولا يصبر (١) على الف ولا نطول مساعدته لمحب ولا يعتقد منه ود ولا بغضة و اولى الامور بالناس ان لا يغرّوه منهم وإن يفرّوا عن صحبته ولقائه فلن يخلوا منه بطائل و الحجود العدنا هن الصفة عن المحبّين وجعلناها في المحبوبين فهم بالجملة اهل التحبيّي والتظنّي (١) والتعرّض المقاطعة وإمّا من تزيّا باسم الحبّ وهو ملول ١٠ فليس منهم حقّه ان يهرج مذاقه وينفي عن اهل هذه الصفة ولا يدخل في جملتهم وما رأيت قطّ هذه الصفة اشد تغلّباً منها على ابي عامر محبّد بن عامر رحمه الله فلو وصف لى واصف بعض ما علمته منه لما صدّقته وإهل هذا الطبع اسرع المخلق محبّد في المحبوب وعلى المكروه وبالضدّ وإنقلابهم ١٤ الطبع اسرع المخلق محبّدً في المحبوب وعلى المكروه وبالضدّ وإنقلابهم ١٤

<sup>(</sup>۱) MS رین. La leçon acceptée dans le texte ne nous paraît pas tout à fait sûre.

كُذَا الدَهْرُ فِي كُرَّانِهِ وَانْتَقَالِ وَ فَلَا يَأْمَنَ الدَهْرَ مَنْ كَانَ عَاقِلاً ثَمْ هِرِ الْقَلَى وَهَا ضَلَّت الاساطير ونفدت الحيل وعظم البلاء وهو الذَك خلا العقول ذواهل فمن دهى بهذه الداهية فليتصد لمحبوب محبوبه وليتعبّد ما يعرف انه يستحسنه ويجب ان يجتنب ما يدرى انه يكرهه فربّما عطفه ذلك عليه ان كان المحبوب ممن يدرى قدر الموافقة والرغبة فيه وامّا من لم يعلم قدر هذا فلا طمع في استصرافه بل حسناتك عندى ذنوب فان لم يقدر المرء على استصرافه فليتعبّد السلوان وليجاسب نفسه بما هو فيه من يقدر المراد على استصرافه فليتعبّد السلوان وليجاسب نفسه بما هو فيه من منات وفي ذلك اقول قطعةً اوّلها

دُهِيتُ بَمَنْ لَوْ أَدْفَحُ الْمَوْتَ دُونَه \* لَقَالَ إِذًا يَا لَيْتَنَى فِي الْمَقَابِرِ · وَمِنْهَا وَمِنْهَا

وَلاَ ذَنْبَ لِي إِذْ صِرْتُ أَحْدُو رَكَا يَبِي () \* إِلَى الوِرْدِ وَالدُنْيَا نُسِي ﴿ (٦) مَصَادِرِي وَلاَ ذَنْ عَلَى الْشَهْسِ الْمُنِيرَةِ بِالضَّحَى \* إِذَا قَصَّرَتْ عَنْهَا ضِعَافُ الْبَصَائِدِرِ وَمَا ذَا عَلَى الْشَهْسِ الْمُنِيرَةِ بِالضَّحَى \* إِذَا قَصَّرَتْ عَنْهَا ضِعَافُ الْبَصَائِدِرِ وَمَا ذَا عَلَى الشَّهْسِ الْمُنِيرَةِ بِالضَّحَى \* إِذَا قَصَّرَتْ عَنْهَا ضِعَافُ الْبَصَائِدِرِي وَالْمُؤْنِ

مَا أَقْبَجَ الهَجْرَ بَعْدَ وَصْلٍ \* وَأَحْسَنَ الوَصْلَ بَعْدَ هَجْرِ كَالوَفْرِ تَحْوِيهِ بَعْدَ فَقَـرٍ \* وَالنَقْرِ يَأْتِيكَ بَعْدَ وَفْـرِ وَاقول

مَعْهُودُ أَخْلاَقِكَ قِسْمَانِ \* وَالدَهْرُ فِيكَ البَوْمَ صِنْفَانِ فَإِنَّكَ النَّعْمَانُ بَوْمَانِ فَإِنَّكَ النَّعْمَانُ بَوْمَانِ فَإِنَّكَ النَّعْمَانُ فِي مَا مَضَى \* وَكَانَ النَّعْمَانُ بَوْمَانِ بَوْمُ لَعْمَانُ فَيهِ مَعْدُ الوَرَى \* وَيَوْمُ بَأْسًا \* وَعُدُوانِ فَيوْمُ نَعْمَاكُ ذُو بُوسٍ وَهِجْزَانِ فَيوْمُ نَعْمَاكُ (فَعْمَاكُ (مُعْمَاكُ (مُعْمَاكُ (مُعَمَّاكُ (مُعَمَّاكُ (مُعَمَّاكُ مُسْنَا هِلاً \* لِأَنْ تُجَازِيه بإحسانِ وَالْقِهْ مَنها وَالْفَالَ فَطَعَةً مِنها وَالْفَالَ فَطَعَةً مِنها

يَا مَنْ جَمِيعُ الْحُسْنِ مُنْتَظِمْ \* فيه كَنَظْمِ اللَّدِّرِ فِي الْعِقْدِ

فاذا لاحت له مخائل الملل قاطعه ايّامًا حتى ينشط باله ويبعد به عنه ثم يعاوده فربّها دامت المودّة مع هذا وفى ذلك اقول لاَ تَرْجُونَ مُلُولاً \* لَيْسَ المَلُولُ بِعُدَّهْ وَدُ المَلُولُ فَدَعْهُ (١) \* عَارِيّةُ مُسْتَرَدَّهُ وَدُ المَلُولُ فَدَعْهُ (١) \* عَارِيّةُ مُسْتَرَدَّهُ

عنه الى غيره او لثقيل يلازمه فيرى الموت ويتجرّع غصص الأسى والعض على عنه الى غيره او لثقيل يلازمه فيرى الموت ويتجرّع غصص الأسى والعض على ثقيف المحنظل أهون من رؤية ما يكره فينقطع وكبن تتقطّع وفي ذلك اقول هَجَرْتُ مَنْ أَهْوَاهُ لاَ عَنْ قِلَى \* يَاعَجَبًا لِلْعَاشِقِ الهَاجِرِ لَكَنَّ عَيْنِي لَمْ نُطِقْ نَظْرَةً \* إِلَى مُحَبًّ الرَّشَا الرَّشَا العَادِرِ فَالمَا وَفَى الْفَادِرِي فَالمَا وَفَى الْفَادِرِي فَالْمَا مِنْ هُوَى \* يَبَاحُ لِلْهَامِدِ وَالصادِرِ فَالمَا وَفَى الْفَادِرِ وَالصادِرِ وَفَى النَّقَادِ (النَّامُ مَذْ كَبَّ \* فَاعْجَبُ لِصَبِّ جَزع صَابِرِ وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ فِي دِينِهِ \* تَقِيَّةُ الْمَا شُومِ لِللَّاسِ وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ فِي دِينِهِ \* تَقِيَّةُ الْمَا شُومِ لِللَّا اللَّهُ فِي دِينِهِ \* تَقِيَّةُ الْمَا شُومِ لِللَّسِ وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ فِي دِينِهِ \* تَقِيَّةُ الْمَا شُومِ لِللَّا فِي دِينِهِ \* تَقِيَّةً الْمَا شُومِ لَا المَوْمِ لِللَّاسِ وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ خَوْفَ الرَدَى \* حَتَى نَرَى المُؤْمِنَ كَالكَافِ وَ الْمَا وَلَا اللَّهُ عَرْفُ الرَدَى \* حَتَى نَرَى المُؤْمِنَ كَالكَافِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِ فَيْ الْمَالِي فَيْ وَمِنْ النَّهُ الْمَا فَيْ الْمَالِي فَيْلُ فَا مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى مَا مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُؤْمُ الْمَا فَيْ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ وَلَا اللَّهُ فَيْلُونُ الرَّذِي \* حَتَى نَرَى المُؤْمِنَ كَالكَافِ مِنْ الْمَالِي فَيْ الْمَالِي فَيْلُونَ الْمَالِي فَيْ الْمَالِي فَيْ الْمَالِي فَيْ الْمَالِقُ وَالْمَالِي فَا مَالْمَا فِي الْمَالِقُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الْمَالِقُ وَلِي الْمَالِي الْمَالِي فَيْ الْمُؤْمِنِ وَلَيْ الْمَالِي فَيْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ وَلَا الْمَالِقُ الْمُؤْمِ وَلِي الْمَالِقُ عَلَى اللْمُولِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ وَلِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ مَا مَا مُعْلِي الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمُومِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولِ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ

خبر ومن عجيب ما يكون فيها وشنيعه انّى أعرف من هام قلبه بمتناً عنه نافر منه فقاسى الوجد زمنًا ثم سنحت له الايّام بسانحة عجيبة من الوصل اشرف ١٠ بها على بلوغ أمله فحين لم يكن بينه وبين غاية رجاً له الاّكها ولاّ عاد الهجر والبعد الى أكثر ماكان قبل فقلت فى ذلك

كَانَتْ إِلَى دَهْرِى لِيَ حَاجَةُ \* مَقْرُونَةٌ فِي الْبُعْدِ بِالسُّهْرِي فَسَاقَهَ اللَّهْ اللَّهِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُولِ الللْمُولِي الللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ ال

دَنَا أَمَلِي حَتَّى مَدَدْتُ لِأَخْدِهِ \* يَدًا فَا نَثْنَى نَحْوَ الهَجَرَّةِ رَاحِلاً 71a فَأَصْبَحْتُ لَأَ أَرْجُو وَقَدْ كُنْتُ مُوقِنًا \* وَأَضْحِى مَعَ الشَّعْرَى وَقَدْ كَانَ حَاصِلًا وَقَدْ كُنْتُ مَا أَمُولاً فَأَصْبَحْتُ اَمِلاً ٤٠ وَقَدْ كُنْتُ مَأْمُولاً فَأَصْبَحْتُ اَمِلاً ١٤ وَقَدْ كُنْتُ مَأْمُولاً فَأَصْبَحْتُ اَمِلاً ١٤

<sup>.</sup> فَدعه کا (۱)

وإنه لمن اقوى الدلائل واوضح البراهين على طيب الاصل وصرف العنصر وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات وفى ذلك اقول قطعةً منها أَفْعَالُ كُلِّ آمْرِ مَ تُنْبِي بِعُنْصُرِهِ \* وَالعَيْنُ نُغْيِكَ عَنْ أَنْ نَطْلُبَ ٱلأَثْرَا مِنْهَا مَنْهَا مَنْهَا مَنْهَا لَمَا لَكُوْ اللَّهُ وَالْعَيْنُ لَغْيِكَ عَنْ أَنْ نَطْلُبَ ٱلأَثْرَا مَنْهَا

وَهَلْ تَرَى قَطُّ دِفْلَى أَنْبَتَتْ عِنبًا ﴿ أَوْ تَذْخَرُ (١) النَحْلُ فِي أَوْكَارِهَا الصَبِرَا ه وَمَلَا وَاللّٰ مِراتِ الوَفَاء ان يفي الانسان لمن يفي له وهذا فرض لازم وحق والجب على المحبّ والمحبوب لا يجول عنه الا حبيث المحتد لا خلاق له ولا خير عنه ولولا انّ رسالتنا هنه لم نقصد بها الكلام في اخلاق النسآء وصفاته المطبوعة والنطبّع بها وما يزيد من المطبوع بالنطبّع وما يضحل من النطبّع بعدم الطبع لزدت في هذا المكان ما يجب ان يوضع في مثله ١٠ ولكنّا انّما قصدنا التكلّم فيا رغبته من امر الحبّ فقط وهذا امركان يطول جداً اذا الكلام فيه يتفتن كثيرًا خبر ومن اشنع ما شاهدته من الوفاء في هذا المعنى و اهوله شأنًا قصّة رأيتها عيانًا وهو انّي اعرف من رضى بقطيعة محبوبه واعز الناس عليه ومن كان الموت عنده احلى من هجر ساعة في جنب طبّه لسرّ إودعه والتزم محبوبه بينًا غليظةً الا يكلّمه ابدًا ولايكون بينها خبر (١٥ وأله الله ونه حليه ذلك السرّ على انّ صاحب ذلك السرّ كان غائبًا فابي من ذلك وتمادى هو على كمانه والناني على هجرانه الى ان فرقت بينهما الايّام وتمادى هو على كمانه والذاتي على هجرانه الى ان فرقت بينهما الايّام وتمادى هو على كمانه والذاتي على هجرانه الى ان فرقت بينهما الايّام وتمادة في من ذلك السرّ على المن على هيرانه الى ان فرقت بينهما الايّام وتمادى هو تله من الدفاء إلى على هيرانه الى ان فرقت بينهما الايّام

ثم مرتبة ثانية وهو الوفاء لمن غدر وهى للحجب دون المحبوب وليس للمحبوب هاهنا طريق ولا يلزمه ذلك وهى خطة لا يطبقها الا جلد (قوك واسع الصدر حرّ النفس عظيم الحلم جليل الصبر خصيف العقن ماجد المخلق سالم ٢٠ النيّة ومن قابل الغدر بمثله فليس بمستأهل للملامة ولكنّ الحال التي قدّمنا تفوقها جدًّا وتفوتها بعدًا وغاية الوفاء في هذه الحال ترك مكافاة الاذى بمثله والمكتّ عن سيّع (١) المعارضة بالفعل والقول والثاني في جرّ حبل الصحبة ما ٢٢ والمكتّ عن سيّع (١) المعارضة بالفعل والقول والثاني في جرّ حبل الصحبة ما ٢٢

مَا بَالُ (حَتَّفَى مِنْك يَطْرُقُنِي \* قَصْدًا وَوَجْهُك طَالِعُ السَّعْدِ وإقول قصيدةً اوّلها

أَسَاعَهُ تَوْدِيعِيكَ أَمْ سَاعَـهُ الْحَشْرِ \* وَلَيْلَهُ يَبْنِي مِنْكَ أَوْ لَيْكَهُ النَّسْرِ وَلَيْلَهُ يَبْنِي مِنْكَ أَوْ لَيْكَهُ النَّسْرِ وَهَجْرُك تَعْذِيبُ المُوحِّدِ يَنْفَضِ \* وَيَرْجُو التَّلَافِي أَمْ عَذَابُ ذَوِي الكُفْرِ

سَقَى ٱللَّهُ أَيَّامًا مَضَتْ وَلَيَالِيًا \* تَحَاكِى لَنَا النيلُوفَرَ الغَضَّ فِي النَشْرِ فَأَوْرَاقُهُ الأَيَّامُ حُسْنًا وَبَهْجَةً \* وَأَوْسَطُهُ اللَّيْلُ الهُقَصَّرُ لِلْعُمْرِ 7 لَهُوْنَا بَهَا فِي غَمْرَةٍ وَنَأَلُفٍ \* نَهُرُ فَلَا (تَدْرِ) وَنَأْنِي فَلَا لَنَدْرِكِ فَأَعْفَبَنَا مِنْهُ زَمَانٌ كَأَنَّه \* وَلَاشَكَّ حُسْنُ الْعَقْدِ أَعْقِبَ بِالْغَدْرِ

ومنه فَلاَ تَيْأَسِي يَا نَفْسُ عَلَّ زَمَانَنَا \* يَعُودُ بَوَجُهِ مُقْبِلِ غَيْرِ مُدْبِرِ كَاهِ عَنْ التَّهِ مُنْ التَّهِ اللَّهِ عَلَى التَّهِ عَلَى التَّهِ اللَّهِ عَنْ التَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل

كَمَا صَرَّفَ الرَّحْمَانُ مُلْكَ أُمَيَّةٍ \* إِلَيْهِمْ وَلَوْذِى بِالتَّحَمُّلِ وَالصَّبْرِ وفى هذه القصية امدح ابا بكر هشام بن محمَّد اخا امير المومنين عبد الرحمن المرتضى رحمه الله

فاقهل

أَ لَيْسَ يُحِيطُ الرُّوحُ فِينَا بِكُلِّ مَا ﴿ ذَنَا وَنَنَا ۖ ۚ يَ وَهُوَ فِي خُجُبِ الصَّدْرِ كَا لَيْسَ يُحِيطُ اللَّهُ وَانْ شَبْتَ فَاسْتَبْرِكَ كَلَا الدَّهْرُ جِسْمٌ وَهُوَ فِي الدَّهْرِ رُوْحُه ﴿ مُحِيطٌ بَا فَيه وَإِنْ شَبْتَ فَاسْتَبْرِكَ كَاللَّا الدَّهْرُ جِسْمٌ وَهُوَ فِي الدَّهْرِ رُوْحُه ﴿ مُحِيطٌ بَا فَيه وَإِنْ شَبْتَ فَاسْتَبْرِكَ

إِنَّاوَتُهَا (نُهْدَكَ) إِلَيْــه وَمِنَّةُ (١) \* تَقَبُّلُهَا (٢) مِنْهُمْ يُقَاوَمُ (١) بِالشُكْرِ كَذَا كُلُّ نَهْرٍ فِي البِلاَدِ وَإِنْ ظَمَتْ \* غَزَارَتُه يَنْصَبُ فِي لُجَج (٤) البَحْرِ

بَابُ الْوَفَاء

ومن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الاخلاق في المحبِّ وغيره الوفاَّء

<sup>.</sup> سبی MS (۲) . خیرًا MS (۲) . تدخر MS (۱)

قاوم MS (۲) مقبلها MS (۲) منه MS (۱) منه الله (۱)

كَالْجُودِ بِالوَفْرِ أَسْنَى مَا يَكُونُ إِذَا \* قُلَّ الوُجُودُ لَهُ أَوْضَنَّ (١) مُعْطِيهِ ثم مرتبة ثالثة وهي الوفاء مع اليأس الباتّ وبعد حلول المنايا وفجاءات المنون وإنَّ الوفاَّء في هذه اكالة لاجلُّ وإحسن منه في الحياة ومع رجا - اللقاء خبر ولقد حدَّثتني امرأة اثق بها انَّها رأت في دار محمَّد بن احمد بن وهب المعروف بابن الركيزة من ولد بدر الداخل مع الامام عبد ه الرحمن بن معوية رضي الله عنه جاريةً رائعةً جميلةً كان لها مولِّي فجاءته المنيّة فبيعت في تركته فأبت ان ترضى بالرجال بعن وما جامعها رجل الى و ان لقيت الله عزّ وجلّ وكانت تحسن الغناء فانكرت علها به ورضيت بالخدمة والخروج عن جملة المتّخذات للنسل واللذّة وإكال اكسنة وفآء منها لمن قد 76a دثر و وارته الارض والتأمت عليه الصفائح ولقد رامها سيَّدها المذكور ان ١٠ يضمُّها الى فراشه مع سائر جواريه ويخرجها ممًّا هي فيه فأبت فضربها غير مرّة واوقع بها الادب فصيرت على ذلك كله فاقامت على امتناعها وإنّ هذا من الوفاء غريب جدًّا وإعلم انّ الوفاء على المحبّ اوجب منه على المحبوب وشرطه له الزم لانّ المحبّ هو (البادك باللصوق والنعرّض لعقد الاذمّة والقاصد لتأكيد المودّة والمستدعى صحّة العشرة والاوّل في عدد ١٠ طالب الاصفياء والسابق في ابنغآء اللذَّة باكتساب الحُلَّة والمُقيَّد نفسه بزمام المحبّة قد عقلها باوثق عقال وخطمها باشدّ خطام فمن قسره على هذا كله ان لم يرد انمامه ومن اجبره على استجلاب المقــة ان لم ينو حتمها بالوفاء لمن اراده عليها والمحبوب أنَّما هو مجلوب اليه و مقصود نحوه ومخيَّر في القبول 76b او الترك فان قبل فغاية (<sup>٢)</sup> الرجاء وإن ابي فغير مستحقّ للذمّ وليس التعرّض ٢٠ للوصل والاكحاح فيه والتأنِّي (٢) لكل ما يستجلب به من الموافقة وتصفية الحضرة والمغيب من الوفاء في شيء فحظٌ نفسه اراد الطالب وفي سروره سعى وله اختطب والحبُّ يدعوه ويحدوه على ذلك شآء او ابي وانَّما يحمد الوفاء ٢٢

. فعاربه MS (۱)

(١) Proposé par M. I. Kratchkovsky; MS ظن. الیّاتی sm (۱).

امكن ورجيت الالفة وطع في الرجعة ولاحت للعودة ادنى مخيلة وشيهت بها اقلَّ بارقة او توجَّس منها ايسر علامة فاذا وقع اليأس واستحكم الغيظ 740 حينئذ والسلامة من غرّك والامن من ضرّك والنجاة من اذاك وإن يكون ذكر ما سلف مانعًا من شفاء الغيظ فيما وقع فرعي الاذمّة حقّ وكيد على اهل العقول واكنين الى ما مضى وألَّا ينسى ما قد فرغ منه وفنيت مدَّنه ٥ اثبت الدلائل على صِحّة الوفاء وهن الصفة حسنة جدًّا وليجب استعالما في كلِّ وجه من وجوه معاملات الناس فيما بينهم على ايّ حال كانت خبر ولعهدى برجل من صفوة اخواني قد علق بجارية فتأكّد الودّ بينها ثم غدرت بعها ونقضت وده وشاع خبرها فوجد لذلك وجدًا شديدًا خبر وكان لى مرّةً صديق ففسدت نيّته بعد وكيد مودّة لا يكفر بمثلها و ان علم كل واحد ١٠ منَّا سرَّ صاحبه وسقطت الموءنة فلمًّا نغيَّرعليَّ افشي كلُّ ما اطُّلع لي عليه ما كنت اطلعنه منه على اضعافه ثم انصل به انّ قوله فيّ قد بلغني فجزع لذلك 75a وخشى ان اقارضه على قبيح فعله وبلغنى ذلك فكتبت اليه شعرًا أؤنَّسه فيه و اعلمه انَّى لا اقارضه خبر وممَّا يدخل في هذا الدرج وإن كان ليس منه ولا هذا الفصل المتقدّم من جنس الرسالة والباب ولكنّه شبيه له على ما قد ١٠ ذكرنا وشرطنا وذلك انّ محمّد بن وليد بن مكسير الكاتب كان متّصلًا بي ومنقطعًا اليّ ايّام وزارة ابي رحمة الله عليه فلمًّا وقع بقرطبة ما وقع ونغيّرت الاحوال خرج الى بعض النواحي فاتّصل بصاحبها فعرض جاهه وحدثت له ً وجاهة وحال حسنة فحللت انا تلك الناحية في بعض رحلتي فلم يوفّني حقّيُّ بل ثقل عليه مكانى وإسآء معاملتي وصحبتي وكلَّفته في خلال ذلك حاجةً ٢٠ لم يقم فيها ولا قعد وإشتغل عنها بما ليس في مثله شغل فكتبت اليه شعرًا اعاتبه فيه فجاوبني مستعتبًا وعلى ذلك فاكلَّفته حاجةً بعدها وممَّا لى في هذا المعنى وليس من جنس الباب ولكنَّه يشبهه ابيات قلتها منها وَلَيْسَ يُحْمَدُ كَنْمَانِ لِبُكْتَتِمِ \* الْكِنَّ كَتْبَك مَا أَفْشَاهُ مُفْشِيدِ

ا و كُوْكَبُ قَاطِعُ فِي الافْقِ مُنْتَقِلُ ﴿ فَالسَيْرُ يُغْرِبُهُ حِينًا وَيُطْلِعُهُ الْفَقِ مُنْتَقِلُ ﴿ فَالسَيْرُ يُغْرِبُهُ حِينًا وَيُطْلِعُهُ الْفَقَ عَلَيْهِ آنْهِمالَ الدَّمْعِ يَنْبَعُهُ وَ الْفَقَ عَلَيْهِ آنْهِمالَ الدَّمْعِ يَنْبَعُهُ وَمِعَ وَالْمَوْءَ فَي قصينة لِي طويلة اوردتها وإن كان اكثرها ليس من جنس الكتاب فكان سبب قولي لها انَّ قومًا من مخالفي شرقوايي فاسآه و العنب في وجهي وقد فوني باني اعضد الباطل بججتي عجزًا منهم عن مقاومة ما اوردته من نصر الحق واهله وحسدًا لي فقلت وخاطبت بقصيدتي بعض اخواني ذا فهم منها

وَخُذْنِي عَصًا مُوسَى وَهَاتِ جَمِيعَهُمْ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ حَيَّاتُ ضَالٍ نَضَانِضُ ومنها

يُرِيغُونَ فِي عَيْنِي عَجَائِبَ جَمَّةً (١) \* وَقَدْ يُتَمَنَّى اللَّيْثُ وَاللَّيْثُ رَابِضُ · وَقَدْ يُتَمَنَّى اللَّيْثُ وَاللَّيْثُ رَابِضُ · وَمَهَا

وَيَرْجُونَ مَا لاَ يَبْلُغُونَ كَمِثْلِ مَا \* يُرَجِّي مُحَالاً فِي الإِمَامِ الرَوَافِضُ وَيَرْجُونَ مَا لاَ يَبْلُغُونَ كَمِثْلِ مَا \* يُرَجِّي مُحَالاً فِي الإِمَامِ الرَوَافِضُ

وَ رَأْ بِي لَهُ فِي كُلِّ مَا غَابَ مَسْلَكُ \* كَمَا نَسْلُكُ الْجِسْمَ العُرُوقُ النَوَاقضُ يَبِينُ مَدَبُّ النَّهْلِ فِي غَيْرِ مُشْكِلٍ \* وَيُسْتَرُ عَنْهُمْ لِلْفُيُولِ المَرَايِضُ

# بَابُ الغَدْرِ

وكما انّ الوفاء من سرى النعوت ونبيل الصفات فكذلك الغدر من ٢٠ ذميمها ومكروهها وانّما يسبّى غدرًا من البادى به وإمّا المقارض بالغدر على مثله وإن استوى معه فى حقيقة النعل فليس بغدر ولا هو معيبًا بذلك وإلله

مبَّن يقدر على تركه وللوفاء شروط على المحبَّن لازمة فاوَّلها ان يحفظ عهد هجبوبه ويرعى غيبته ويستوى علانيته وسريرته ويطوك شرّه وينشر خيره ويغطَّى على عيوبه ويحسن افعاله ويتغافل عمَّا يقع منه على سبيل الهفوة ويرضى بما حمَّله ولايكثر عليه بما ينفر منه وإلَّا يكون طلعه ثؤوبًا ولاملُّه(١) طروقًا وعلى الحجبّ أن ساواه في المحبّة مثل ذلك وإن كان دونه فيها فليس للمحبّ ه ان يكلُّفه الصعود الى مرتبته ولا له الاستشاطة عليه بان يسوّمه الاستوآء معه فی درجته وبجسبه منه حینئذ کتمان خبره والاّ یقابله بما یکره ولا یخیفه به وإن - 770كانت الثالثة وهي السلامة ممّا يلقي بانجملة فليقنع بما وجد وليأخذ من الامر ما استدفِّ ولايطلب شرطًا ولايقترح حقدًا وإنَّها له ما سنح بجدَّه او ما حان بكنُّه واعلم انَّه لايستيين قبح الفعل لاهله ولذلك يتضاعف قبحه عند من ١٠ ليس من ذويه ولا اقول قولي هذا ممتدحًا ولكن آخذًا بادب الله عزّ وجلُّ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَدِّيثْ (٢) لقد منحني الله عرّ وجلّ من الوَفاّء لكل من يمتّ (٢) الى بلقية واحدة و وهبني من المحافظة لمن يتذمّم منّى ولو بحادثته ساعـة خطآً انا له شاكر وحامد ومنه مستمدّ ومستزيد وما شيء اثقل عليّ من الغدر ولعمري ما سمحت نفسي قطّ في الفكرة في اضرار من بيني وبينه اقلّ ١٠ ذمام وإن عظمت جريرته وكثرت اليّ ذنوبه ولقد دهني من هذا غير قليل -فا جزيت على السوءى الا بالحسني واكحمد لله على ذلك كثيرًا وبالوفآء افتخر في كلمة طويلة ذكرت فيها ما مضّنا من النكبات و دهمنا من اكحلُّ 770 والترحال والتجوّل في الآفاق اوّلها

وَكَى فَوَكَى جَبِيلُ الصَّبْرِ يَتَبَعُهُ \* وَصَرَّحَ الدَّمْ عُمَا نَخْفِيه أَضْلُعُهُ • رَحَسَّ الدَّمْ عُمَا نَخْفِيه أَضْلُعُهُ • رَحَسَّ الفِرَاقُ عَلَيْه فَهُو مُوجِعُهُ جَسُمْ مَلُولٌ وَقَلْنَ \* وَلاَ تَدَقَّأَ مِنْهُ قَطُّ مَضْجَعُهُ كُلَّ الْمَا مِنْ مَنْهُ قَطُّ مَضْجَعُهُ كُلَّ اللَّهُ مِنْ مَوْ السَحَابِ فَهَا \* تَزَالُ رِيخٌ إِلَى الآفَاقِ تَدْفَعُهُ كَأَنَّهَا هُورَ فَنَا أَي الآفَاقِ تَدْفَعُهُ كَا الْمَا مُورِ فَتَا أَي حِينَ تُودَعُهُ ٤٠ كَأَنَّهَا هُو نَوْحِيدٌ تَودَعُهُ ٤٠ كَأَنَّهَا هُو نَوْحِيدٌ تَوْدِينَ تُودَعُهُ ٤٠ كَأَنَّهَا هُو نَوْحِيدٌ تَوْدِينَ تُودَعُهُ ٤٠ كَأَنَّهَا هُو نَوْحِيدٌ تَوْدِينَ تُودَعُهُ ٤٠ كَأَنَّهَا هُو نَوْحِيدٌ تَوْدَعُهُ ٤٠ كَأَنَّهَا هُو نَوْحِيدٌ تُودَعُهُ ٤٠ كَأَنَّهَا هُو نَوْحِيدٌ تُودَعُهُ ٤٠ كَأَنَّها هُو نَوْحِيدٌ تَوْدَعُهُ ٤٠ كَا لَا لَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْكَافُولِ فَتَا أَيْ وَعِنْ تَوْدَعُهُ ٤٠ كَا لَا لَكُولُولُ فَا يَوْعُونُ وَعُلْمُ الْكَافُولُ فَتَا أَيْ الْكَافُولُ وَالْعَلَاقُ عَلَى الْكَافُولُ فَيَا الْكَافُولُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْكَلُولُ وَلَا لَهُ عَلَاهُ عَلَى الْكَافُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى الْكَافُلُولُ الْفَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْكَافُ عَلَاهُ عَلَى الْفَلْفُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَالْمُ عَلَالَ عَلَامُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَالْمُولُولُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُو

عزّ وجلّ يقول وَجَزَاء سَيْنَة سَيْنَة مَثْلَما (۱) وقد علمنا انّ الثانية ليست بسينَّة ولكن لما جانست الاولى في الشبه اوقع عليها مثل اسمها وسياتي هذا مفسرًا في باب السلوّ ان شاء الله ولكثرة وجود الغدر في المحبوب استُغرب الوفاء مرة منه فصار قليله الواقع منهم يقاوم الكثير الموجود في سواهم وفي ذلك اقول قليلُ وَفَاء مَنْ يَهُوى يَجِلُّ \* وَعُظْمُ وَفَاء مَنْ يَهُوى يَقِلُ فَا حَمْنُ مَهُوى يَقِلُ فَا الشَّجَاعُ المُسْتَقِلُ وَالْمَامِ الشَّجَاعُ المُسْتَقِلُ وَالْمَامِ الشَّجَاعُ المُسْتَقِلُ وَالْمَامِ بِهِ الشَّجَاعُ المُسْتَقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتَقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ المُسْتِقِلُ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المُعَلِيقِيلُ المُنْهِ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ اللهُ السَّقِيلُ المُنْ السَّقِيلُ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْتِقِلُ السَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ السَاقِ المُسْتِقِلُ المُنْتِقِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْتِقِلُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْتَقِلُ المُنْتِقِلُ السَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْتَقِلُ المُنْتِقِلُ المُنْتَقِلُ المُنْتَقِلُ المُنْتَقِلُ المُنْتَقِلْ الْمُنْتَقِلْ المُنْتَقِلْ الْقَلْمُ اللهُ اللهُ المُنْتَقِلُ الْمُنْتَقِلْ المُنْتَقِلْ المُنْتَقِلْ المُنْتَقِلْ المُنْتَقِلْ المُنْتَقِلْ المُنْتَقِلْ السَاقِيقِ السَّقِيلُ السَاقِ السَّقِيلُ السَاقِ السَّقِيلُ السَاقِ المَاسِقِيلُ السَاقِ السَّقِيلُ السَاقِ السَّقِيلُ السَاقِ السَّقِيلُ السَاقِ السَّقِيلُ السَاقِ السَّقِيلُ السَّقِيلُ السَّقِيلُ السُلْقِيلُ السَّقِيلُ السَّقِيلُ السَّقِيلُ السَاقِ السَاقِ السَّقِيلُ السَاقِ السَّقِيلُ السَاقِ السَّقِيلُ السَاقِ السَاقِ السَاقِيلُ الْعَلَمُ السَاقِ السَاقِ السَّقِيلُ السَّقِيلُ السَاقِ السَاقِ الْ

ومن قبیح الغدر ان یکون للحجب سفیر الی محبوبه یستریج الیه باسراره فیسعی حتی یقبله الی نفسه ویستأثر به دونه وفیه اقول

أَقَهْتَ سَفِيرًا قَاصِدًا فِي مَطَالِبِي \* وَثِقْتُ بِه جَهْلًا فَضَرَّبَ بَيْنَنَا وَحَلَّ عُرَى وُدِّى وَلِّنَتَ وُدَّه \* وَأَبْعَدَ عَنِّي كُلَّ مَا كَانَ مُهْكِنَا فَصِرْتُ شَهِيدًا بَعْدَمَا كُنْتُ مُشْهِدًا \* وَأَصْبَحْتُ ضَيْفًا بَعْدَمَا كَانَ ضَيْفَنَا

خبر ولقد حدّ ثنى القاضى يونس بن عبد الله قال اذكر في الصبي جارية في بعض السدد بهواها فتى من اهل الادب من ابناء الملوك و بهواه و يتراسلان وكان السفير بينها والرسول بكتبها فتى من اترابه كان يصل البها فلما عرضت الجارية للبيع اراد الذى كان يحبها ابتياعها فبدر (۱) الذى كان و رسولاً فاشتراها فدخل عليها يوماً فوجدها قد فتحت درجًا لها نطلب فيه بعض حوائجها فأتى البها وجعل يفتش الدرج فخرج اليه كتاب من ذلك بعض حوائجها فأتى البها وجعل يفتش الدرج فخرج اليه كتاب من ذلك المن الذي كان يهواها مضبّخًا بالغالية مصونًا مكرماً فغضب وقال من اين هذا يا فاسقة قالت انت سقته الى فقال لعله محدث بعد ذاك الحين فقالت ما هو الا من قديم تلك التي تعرف قال فكأنّما القمته حجرًا فسقط في ٢٠ فيد به وسكت

بَالْ الْيَنْ خ hier gebler

وقد علمنا انَّه لا بدُّ لكل مجتمع من أفتراق ولكل دانٍ من تناَّه ٢٢

(۱) 42, 38. (۲) MS بذر

وتلك عادة الله في العباد والبلاد حتى يرث الله الارض و من عليها وهو خير الوارثين وما شيء من دواهي الدنيا يعدل الافتراق ولو سالت الارواح به فضلاً عن الدموع كان قليلاً وبعض الحكاء سمع قائلاً يقول الفراق اخو الموت فقال بل الموت اخو الفراق والبين ينقسم اقساماً فاوها مدّة يوفّن بانصراهها وبالعودة عن قريب وانه لشجي في القلب وغصّة في الحلق لا تبرأ ه الابالرجعة وإنا اعلم من كان يغيب من يحبّ عن بصره يوماً وإحدًا فيعتريه من الهلع والمجزع وشغل البال وترادف الكرب ما يكاد يأتي عليه ثم بين ميه من اللقاء وتحظير على المحبوب من ان يراه محبّه فهذا ولو كان من تحبّه معك في دار وإحدة فهو بين لانه بائن عنك وإنّ هذا ليولد من الحزن والأسف غير قليل ولقد جرّبناه فكان مُراً وفي ذلك اقول

أَرَى دَارَهَا فِي كُلِّ جِينِ وَسَاعَة \* وَلِكِنَّ مَنْ فِي الدَّارِ (عَنِّي مُغَيَّبُ وَهَلُ أَنَّ الصِينَ أَدْنَى وَقَيْبُ مُرَقَّبُ فَيَالُكَ جَارِ الجَنْبِ أَسْبَحُ حِسَّهُ \* وَأَعْلَمُ أَنَّ الصِينَ أَدْنَى وَأَقْرَبُ فَيَالَكَ جَارِ الجَنْبِ أَسْبَحُ حِسَّهُ \* وَأَعْلَمُ أَنَّ الصِينَ أَدْنَى وَأَقْرَبُ فَيَالَكَ جَارِ الجَنْبِ أَسْبَحُ حِسَّهُ \* وَأَعْلَمُ أَنَّ الصِينَ أَدْنَى وَأَقْرَبُ كَصَادٍ يَرَى مَا عَ الطَوِيِّ بِعَيْنِه \* وَلَيْسَ إِلَيْهِ مَنْ سَبِيلٍ يُسَبَّبُ كَصَادٍ يَرَى مَا عَ الطَوِيِّ بِعَيْنِه \* وَلَيْسَ إِلَيْهِ مَنْ سَبِيلٍ يُسَبَّبُ كَمَالُكَ مَنْ فِي اللَّهُ دِعَنْكَ مُغَيَّبٌ \* وَمَا دُونَهُ إِلاَّ الصَفِيحُ المَنصَّبُ كَذَلِكَ مَنْ فِي اللَّهُ دِعَنْكَ مُغَيَّبٌ \* وَمَا دُونَهُ إِلاَّ الصَفِيحُ المَنصَّبُ

واقول من قصية مطوّلة

مَتَى نَشْتَفِى نَفْسُ أَضَرٌ بِهَا الوَجْدُ \* وَنَصْقَبُ دَارٌ قَدْ طَوَى أَهْلَهَا الْبَعْدُ وَعَهْدِى بَهِنْدِ وَهْ َ جَارَةُ بَيْنَا \* وَأَقْرَبُ مِنْ هِنْدِ لِطَالِبِهَا الهِنْدُ بَلَى إِنَّ فِى قُرْبِ الدِيَارِ لَرَاحَةً \* كَمَا يُمْسِكُ الظَمْآنَ أَنْ يَدُنُو الوِرْدُ بَلَى إِنَّ فِى قُرْبِ الدِيَارِ لَرَاحَةً \* كَمَا يُمْسِكُ الظَمْآنَ أَنْ يَدُنُو الوِرْدُ بَلَى إِنَّ بِينَ يَعِلَى عَن قول الوشاة و خوقًا ان يكون بقائه سببًا الى ٢٠ منع اللقاء وذريعة الى ان يفشو الكلام فيقع الحجاب الغليظ ثم بين يولاه معرح المحبّ لبعض ما يدعوه الى ذلك من آفات الزمان و غدره مقبول او مطرح على قدر الحافز له الى الرحيل خبر ولعهدى بصديق لى داره المربّة فعنّت على قدر الحافز له الى الرحيل خبر ولعهدى بصديق لى داره المربّة فعنّت له حواجً الى شاطبة فقصدها وكان نازلًا بها في منزلى مدّة اقامته بها وكان له بالمربّة علاقة هي آكبر همّه وإدهى غمّه وكان يؤمل تبنيته وفراغ اسبابه ٢٥ له بالمربّة علاقة هي آكبر همّه وإدهى غمّه وكان يؤمل تبنيته وفراغ اسبابه ٢٥

واقول من قصية للله عَلَيْلاً مِنَ الهَوَى \* تَوَقَّعَ إِيرَانَ الغَضَى هَيَمَانُهُ لِ اللَّقِيَا عَلِيلاً مِنَ الهَوَى \* تَوَقَّعَ إِيرَانَ الغَضَى هَيَمَانُهُ وَاللَّهِ مِنَ الْهَوَى اللَّعَالَ مِنَ الْهَوَى اللَّهَ عَلَيْهَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

مَعْمَمُ خَفِيتُ عَنِ ٱلْأَبْصَارِ وَالْوَجْدُ ظَاهِرْ \* فَأَعْجِبْ بِأَعْرَاضٍ تَبِينُ ولاَ شَخْصُ مِمْمَ الْ عَدَا الْفَلَكُ الدَّيَّارُ حَلْقَةَ خَانِمٍ \* مُحِيطٍ بِهَا فيه وَأَنْتَ لَـهُ فِصُ مِمْعَلِ اللَّهُ لَا الْفَلَكُ الدَّيَّارُ حَلْقَةَ خَانِمٍ \* مُحِيطٍ بِهَا فيه وَأَنْتَ لَـهُ فِصُ مِمْعَلِ اللَّهُ اللَّهُ الدَّيَّارُ حَلْقَةَ خَانِمٍ \* مُحِيطٍ بِهَا فيه وَأَنْتَ لَـهُ فِصُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّيَّارُ وَلَوْلَ مِنْ قَصِينَ

غَنِيتَ عَنِ ٱلنَّهْبِيهِ حُسْنًا وَ بَهْجَةً \* كَمَا غَنِيتْ شَهْسُ السَّهَا ۚ عَنِ (الْحُلَى عَجَبْتُ (لِنَفْسَى بَعْدُهُ كَيْفَ لَمْ " تَمْتُ \* وَهِجْرَانُه (دَفْنِي وَفِقْدَانُه لَعْبِي وَفِقْدَانُه لَعْبِي وَلِلْجَسَدِ الْغَضِ المَلْعَمْ كَيْفَ لَمْ " تُذِبْهُ يَدْ خَشْنَاهُ .....(۱) وَالْجَسَدِ الْغَضِ المَلْعَمْ كَيْفَ لَمْ " تُذِبْهُ يَدْ خَشْنَاهُ وَتَكَاد تِياً سِ ١٠ وَلِي لَلُوبِة مِن البَينِ الذَى نشفق منه النفس لطول مسافته وتكاد تياً سِ ١٠ من العودة فيه لروعة تبلغ ما لاحد وراء وربّها قتلت وفي ذلك اقول من العقودة فيه لروعة تبلغ ما لاحد وراء وربّها قتلت وفي ذلك اقول في اللَّذَى بَعْمُ النَّهُوسَ (وَنُحْيَى \* مَنْ دَنَا مِنْهُ بِالفِرَاقِ مَمَانُهُ فَرْحَةٌ تَهُمْ النَّهُوسَ (وَنُحْيَى \* مَنْ دَنَا مِنْهُ بِالفِرَاقِ مَمَانُهُ وَرُجَهَالَهُ وَمُعَمَّانُهُ وَرُبُولِ الْمَاوِلُ مَا مَنْ عَبُولِ عَطْشًا \* نُ فَرَارَ الْحِمَامَ وَهُو حَيَانُهُ وَاللَّاءَ عَطْشًا \* نُ فَرَارَ الْحِمَامَ وَهُو حَيَانُهُ وَاللَّاءَ عَطْشًا \* نُ فَرَارَ الْحِمَامَ وَهُو حَيَانُهُ وَيَا لَمُنْ عَبُّ فِي اللَّاءَ عَطْشًا \* نُ فَرَارَ الْحِمَامَ وَهُو حَيَانُهُ وَلَا لَعْلَى الْعَلَاقُ وَيَانُهُ وَلَا لَا عَلَى مَنْ عَبُونِ وَيَالُهُ وَيَالُهُ وَيَالَهُ وَيَعْ مَيَانُهُ وَيَعْلَعُونَ وَيَالُهُ وَيَعْلَعُونَ وَيَانُهُ وَيُولُ وَلَوْلِ وَيُعْلِقُونَ وَيُولُونَ وَلَا لَا عَمْنُهُ وَلَالَ وَيَعْلَى الْفَرَاقُ مَنْ وَيُولُولُ وَلَوْلَ عَلَى وَيُولُولُ وَلَا لَمْنَ عَبُولُهُ وَيَعْلِيلُونُ وَلَالِمَاءً وَعُلْمُ الْعَلَاقُ وَلَالَ الْعَمْلُولُونُ وَلَالَعُولُ وَلَا لَعْلَاقًا \* وَلَا لَعْلَاقُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَا لَعْلَاقُ وَلَاقُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُ وَلَوْلَالُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَمْ اللّهُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالْمُ وَلَوْلُولُ وَلَالْمُ وَلَالَمُ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالُولُ وَلَالْمُاءُ وَلَوْلُولُ وَلَالِمُ وَلَوْلُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَوْلُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالَوْلُولُ وَلَالْمُ وَلِولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَمْ وَلَوْلُولُ وَلَالْمُو

لَقَدْ قَرَّتِ ٱلْعَيْنَانِ بِالْقُرْبِ مِنْكُمُ \* كَمَا سَخُنَتْ أَيَّامَ يَطْوِيكُمُ ٱلْبُعْـدُ ٢٢

on lit encore رُبَّ on lit encore

وان بوشك الرجعة ويسرع الاوبة فلم يكن الا حين لطيف بعد احتلاله عندى حتى جيش الموقق ابو الحسن مجاهد صاحب الجزائر الجيوش وقرّب العساكر ونابذ خيران صاحب المريّة وعزم على استئصاله فانقطعت الطرق بسبب هذه الحرب وتحوّميت السبل واحتُرست البحر بالاساطيل فتضاعف كربه اذ لم يجد الى الانصراف سبيلا البيّة وكاد يطفأ أسفًا وصار لايأنس بغير الوحق ولا يلجأ الا الى الزفير والوجوم ولحمرى لقد كان مبيّن لم اقدر قط فيه ان قلبه يذعن للود ولا شراسة طبعه تجيب الى الهوى واذكر انى دخلت قرطبة بعد رحيلي عنها ثم خرجت منصرفًا عنها فضبّني الطريق مع رجل من انكتاب قد رحل لامر مهم وتخلف سكني (۱) له فكان يرتمض لذلك ما ها وكان في حال شظف وكانت له في الارض المناهب واسعة ومناديج رحبة و وجوه منصرّف كثيرة فهان عليه ذلك وآثر ما الاقامة مع من محبّ وفي ذلك اقول شعرًا منه

لَكَ فِي الْبِلَادِ مَنَادِحُ مَعْلُومَةٌ \* وَالسَيْفُ قُفْلَ (١) أَوْ يَبِينُ قِرَابُهُ ثَمْ بِين رحيل وتباعد ديار ولا يكون من الاوبة فيه على يقين خبر ولا ايحدث تَلَاقٍ وهو الخطب الموجع والهم المفظع والمحادث الاشنع والداء ١٥ الدوى واكثر ما يكون الهلع فيه اذا كان الناءى هو المحبوب وهو (الذك قالت فيه الشعراء كثيرًا وفي ذلك اقول قصينة منها

وَذِي عَلَّةٍ أَعْنَى الطَبِيبَ عِلاَجُهَا \* سَتُورِدُ نِي لاَ شَكَّ مَنْهَلَ مَصْرَعِي رَضِيتُ بَأَنْ أُضْحَى فَتِيلَ وَدَادِه \* كَجَارِعِ سَمَّ فِي رَحِيقِ مُشْعَشَعِ وَضِيتُ بَأَنْ أُوضَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْمَانَ أَهْلَ النَّشَيْعِ \* أَعَنْتُ عَلَى عُثْمَانَ أَهْلَ النَشَيْعِ فَلَا عَنْمُ عَلَى عَنْمَانَ أَهْلَ النَشَيْعِ فَلَا يَ عَلَى عَنْمَانَ أَهْلَ النَشَيْعِ فَلَا يَ عَلَى عَنْمَانَ أَهْلَ النَشَيْعِ فَلَا فَي عَنْمَانَ أَهْلَ النَشَيْعِ فَي عَنْمَانَ أَهْلَ النَشَيْعِ فَلْ فَي عَنْمَانَ أَهْلَ النَشَيْعِ فَلْ مَنْ قصيدة فَي عَنْمَانَ أَهْلَ النَشَيْعِ فَي عَنْمَانَ أَهْلَ النَّهُ فَي عَنْمَانَ أَهْلَ النَّسَانِ فَي عَنْمَانَ أَهْلَ النَّهُ فَي عَنْمَانَ أَهْلَ النَّلَالَةُ فَي عَنْمَانَ أَهْلَ الْعَلْمَ فَي عَنْمَانَ أَهْلَ الْمَانَ الْعَلَيْمِ فَلَا لَهُ فَي عَنْمُ اللَّهُ فَيْكُ فَيْهَانَ أَوْلُولُ مِن قصيدة فَي عَنْمَ فَي عَنْهُ فَي عَنْهُ فَالِكُ فَي عَنْهُ فَي عَنْهُ فَيْمُ الْمَانَ الْمُلْمَانَ أَنْهُ فَيْمُ الْمُ لَا لَعْمَانَ أَلَالَ الْمَلْمُ لَلْمُ لَا لَعْمَانَ عَلَى عَنْهَانَ أَلْمُ لَلْمُ لَا الْمَنْمَ لَا الْمُنْهَانَ أَلَالَ اللَّهُ فَي عَنْهُ فَيْمُ الْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُنْهَانَ الْمُلْمَانَ الْمَلَالَ الْمَلْمُ لَا الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمِلُ الْمُنْ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمِلُونِ مِنْ الْمِلْمَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلِمَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمِلُولُ مِنْ فَالْمُ الْمُلْمَانُ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانُ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانُ الْمُلْمُ لَالْمُلْمَانَ الْمُلْمَانُ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانَ الْمُلْمَانُ الْمُلْمَانِهُ لَلْمُلْمَالَمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمَانُ الْمُل

أَظُنْكَ نِهْنَالَ الجِنَانِ أَبَاحَهُ \* لِمُجْتَهِدِ النَّسَّاكِ مِنْ أَوْلِيا لَهِ

(1) Le reste manque dans le MS.

مع تجاور المحال وإمكان التلاقى ولهذا تمنى بعض الشعرآء البين ومدحول بوم النوى وما ذاك بجسن ولا بصواب من الرأى ولا بالأصيل من الرأى فا يفي سرور ساعة بجزن ساعات فكيف اذا كان البين ايّامًا وشهورًا وربّها اعوامًا وهذا سوء من النظر ومعوّج من القياس وإنّها اثنيت على النوى فى شعرى تمنيّاً لرجوع يومها فيكون فى كل يوم لقآء و وداع على ان تحتمل مضض مذا الاسم الكريه وذلك عند ما يمضى من الايّام التي لا التقاء فيها فحينئذ يرغب المحبّ من يوم الفراق لو ان امكنه فى كل يوم وفى الصنف الاوّل من الوداع اقول شعرًا منه

تَنُوبُ عَنْ يَهْجَةِ الْأَنْوَارِ بَهْجَتُه \* كَمَا تَنُوبُ عَنِ ٱلْبَيْرَانِ أَنْفَارِسِي اللهِ عَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَجْهُ تَخِرُ لَهُ ٱلْأَنْوَارُ سَاجِدَةً \* وَالْوَجِهُ ثِمْ فَلَمْ يَنْقُصْ وَ لَمْ يَزِدِ دِفْ الْمَاسُ فِي الْأَسَدِ دِفْ لا وَشَاهُسُ فِي الْأَسَدِ

ومثه

يَوْمُ الفَرَاقِ لِعَمْرِكِ لَسْتُ أَكْرَهُ لَهُ \* أَصْلاً وَإِنْ شَتَّ شَمْلُ الرُّوحِ عَنْ جَسَدِي فَفِيهِ عَانَفْتُ مَنْ أَهْوَى بِلاَ جَزع \* وَكَانَ مِنْ قَبْله إِنْ سِيلَ لَمْ يَجُدِهِ وَكَانَ مِنْ قَبْله إِنْ سِيلَ لَمْ يَجُدِهِ وَلَيْسُ مِنْ عَجَبٍ وَ.....(ا) عَبْرَتُهَا \* يَوْمُ الوصالِ لَيُومُ البَيْنِ ذُو جَسَدِ وَهِلَ هِجَس فِي الافكار او قام في الظنون اشنع واوجع من هجر عتاب وقع بين محبين ثم فجاتها النوى قبل حلول الصلح وانحلال عقنق الهجران فقاما الى الوداع وقد نُسي العتاب وجاء ما طمّ على القوى وإطار الكرى وفيه اقول شعرًا منه

وَ قَدْ سَفَطَ العَتْبُ المُفَدَّمُ وَأَمْعَى \* وَجَالَاتُ جَيُوشُ البَيْنِ تَجْرِى وَ نُسْرِعُ وَقَدْ ذَعَرَ البَيْنِ المُفَدُودَ فَرَاعَه \* فَوَلَّى فَهَا (يُدْرَك لَهُ البَوْمَ مَوْضِعُ

فِلْلِهِ فِيهَا قَدْ مَضَى الصَّبْرُ وَالرِضَى \* وَلِنَّهِ فِيهَا قَدْ قَضَى الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ خَبْرُ وَلِخَمْدُ خَبْرَ وَلَقْدَ نُعَى اللَّ بعض من كنت احب من بلاة نازحة فقمت فارًّا بنفسى نحو المقابر وجعلت امشى بينها واقول

وددتُ بانَ ظَهْرَ الأَرْضِ بَطْنُ \* وَأَنَّ الْبَطْنَ مِنْهَا صَارَ ظَهْرًا الْوَلْمَ وَرُودِ خَطْبٍ \* أَنَى فَأَنَارَ فِي الْأَكْبَادِ جَهْرًا وَأَنِّي مُثُ قَبْرًا وَرُودِ خَطْبٍ \* أَنَى فَأَنَارَ فِي الْأَكْبَادِ جَهْرًا وَلَا مُثْلًا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ الخبر فقلت ثمديب ذلك الخبر فقلت

بُشْرَى أَنَتْ وَاليَأْسُ مُسْتَحْكُمْ \* وَالقَلْبُ فِي سَبْعِ طَبَاقِ شِدَادْ كَسَتْ فَوَّادِى لَابِسًا لَلْحِدَادْ كَسَتْ فَوَّادِى لَابِسًا لَلْحِدَادْ جَلَى سَوَادُ الغَيمِ عَنِي كَهَا \* يُعْلَى بِلَوْنِ الشَّهْسِ لَوْنُ السَوَادْ هَلَى سَوَادُ الغَيمِ عَنِي كَهَا \* يُعْلَى بِلَوْنِ الشَّهْسِ لَوْنُ السَوَادْ هَذَا وَمَا آمُلُ وَصْلاً سَوَى \* صَدْق وَفَا \* بِفَدِيمِ الوِدَادْ فَالْهُزْنَ قَدْ نَطْلُبُ لَا لِلْحَيَا \* لِكُنْ لِظِلِّ بَارِدٍ ذِي اَمْتِدَادُ فَالْهُزْنَ قَدْ نَطْلُبُ لَا لِلْحَيَا \* لِكُنْ لِظِلِّ بَارِدٍ ذِي اَمْتِدَادْ

ويفع في هذين الصنفين من البين الوداع اعنى رحيل الحجب او رحيل المحبوب وإنه لمن المناظر الهائلة والمواقف الصعبة التي تنتضع فيها عزيمة كل ماضي العزائم وتذهب ققة كل ذي بصيرة وتسكب كل عين جمود ويظهر ما مكنون المجوى وهو فصل من فصول البين مجب التكلم فيه كالعناب في باب الهجر والحمرى لو ان ظريفًا يموت في ساعة الوداع لكان معذورًا اذا تفكّر فيما يحل به بعد ساعة من انقطاع الامال وحلول الاوجال وتبدّل السرور الرأس وإدمان النظر والزفرة بعد الوداع لهاتكة حجاب القلب وموصلة اليه ٢٠٠ من المجزع بمقدار ما تفعل حركة الوجه في ضدّ هذا والاشارة بالعين والتبسّم ومواطن الموافقة والوداع ينقسم قسمين احدها لا يتمكّن فيه الا بالنظر والاشارة والناني يتمكّن فيه الا بالنظر والاشارة وربّها لعلّه كان لا يمكن قبل ذلك المبتّة والناني يتمكّن فيه بالعناق والملازمة وربّها لعلّه كان لا يمكن قبل ذلك المبتّة

<sup>(1)</sup> La mesure de ce demi-vers n'est pas correcte; il lui manque deux syllabes.

<sup>(1)</sup> La mesure de ce demi-vers n'est pas correcte: il lui manque une syllabe.

فهى القرحة التي لاتنكى والوجع الذى لايغنى وهو الغمّ الذى يتجدّد على قدر بلاء من اعتمدتَه في الثرى وفيه اقول

كُلُّ يَيْنِ وَاقِعِ \* فَهُرَجَّى لَمْ يَهُتْ لَمْ يَهُتْ لَاللَّهُ يَهُتْ لَا نُعَجِّلُ قَلَطًا \* لَمْ يَهُتْ مَنْ لَمْ يَهُتُ وَلَا نَعَجِّلُ قَلَطًا \* لَمْ يَهُتُ مَنْ لَمْ يَهُتُ وَلَا نَبَتِ

850 وقد رأينا من عرض له هذا كثيرًا وعنّى اخبرك انّى احد من دهى بهن النادحة وتعبّلت له هن المصيبة وذلك انّى كنت اشد الناس كلفًا وإعظهم حبًّا مجارية لى كانت فيما خلا اسمها نُعْم وكانت امنيّة المتمنّى وغاية المحسن خلقًا وخُلقًا وموافقةً لى وكنت انا عذرها وكنّا قد تكافانا المودّة ففيعتنى بها الاقدار واخترمنها الليالى ومرّ النهار وصارت ثالثة التراب والاحجار وسنّى حين وفاتها الا المجرّد عن ثيابي ولا نفتر لى دمعة على جمود عينى وقلّة اسعادها وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى الآن ولو قُبل فدا على حيل ما املك من تالد وطارف وببعض اعضاء جسى العزيزة على مسارعًا طائعًا وما طاب لى عيش بعدها ولا نسبت ذكرها ولا أنست بسواها ولقد عفا حبّى لها على كل ما ما قبله وحرّم ما كان بعده وممًّا قلت فيها

مُهَدَّ بَةً بَيْضَاءَ كَالشَّهْسِ إِنْ بَدَتْ ﴿ وَسَائِرُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ نُجُومُ اللَّهِ مَا الْمَلْبَ عَنْ مُسْتَقَرِّهِ ﴿ فَبَعْدَ وَقُوعٍ ظِلَّ وَهُوَ بَحُومُ اللَّهِ وَهُوَ بَحُومُ

ومن مراثى فيها قصينة منها

كَأَنَّى لَمْ آنَسْ بِأَلْفَاظِكِ ٱلَّتِي \* عَلَى عُقَدِ الْأَلْبَابِ هُنَّ نَوَافِثُ وَلَمْ أَنْحَكُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْحُكَّمْتُ فِيهِنَّ عَلَيْثُ وَلَمْ الْحُكَّمْتُ فِيهِنَّ عَلَيْثُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْثُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْهَا وَمُنْهَا وَلَيْهِا وَلَيْهَا وَمُنْهَا وَاللَّهُ وَمُنْهَا وَمُنْهَا وَمُنْهَا وَمُنْهَا وَمُنْهَا وَمُنْهَا وَمُنْهَا وَمُنْهَا وَمُنْهَا وَاللَّاقِمُ وَمُنْهَا وَمُنْهِا وَمُنْهِا وَاللَّهِا وَالْمُؤْمِلُولُ وَمُنْهَا وَمُنْهَا وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَلَامِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُولُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَال

وَيُبْدِينَ إِعْرَاضًا وَ هُنَّ أَوْالِفُ \* وَيَقْسِمْنَ فِي هَبْرِي وَهُنَّ حَوَانِثُ وَقُول ايضًا في قصيدة الخاطب فيها ابن عبّى ابا المغيرة عبد الوهّاب ٢٤

كَذِيْبٍ خَلاَ بِالصِيْدِ جَنِّى أَضَكَ \* هزَبْرٌ لَـهُ مِنْ جَانِبِ الغِيلِ مَطْلَحُ لَئِنْ سَرَّنِي فِي طَرْدِهِ الْهَجْرُ إِنَّنِي \* لِإِبْعَـادِهِ (عَنِّي الْمَبْوِتُ الْمُوجَعُ لَئِنْ سَرَّنِي فِي طَرْدِهِ الْهَجْرُ إِنَّنِي \* لِإِبْعَـادِهِ (عَنِّي الْمَبْوِتُ الْمُوجَعُ الْمُصَرِّعُ وَلاَ بُدَّ عَنْدَ الْمَوْتُ الْوَرِجِيُّ الْمُصَرِّعُ الْمُوجِى قَدَ فَاتَ فَوقَفَ عَلَى آثَارِهِ عَلَى مَنْ اللّهِ لَيْ لَيُودِع مَحْبُوبِهِ يَوْمِ الْفُراق فُوجِى قَدَ فَاتَ فُوقَفَ عَلَى آثَارِهِ سَاعَةً وَتَرَدّد فِي المُوضِعِ الذِي كَانَ فِيهِ ثَمْ انصرف كئيبًا متغير اللون كاسف الله الله فَا كان بعد ايَّام قلايل حتى اعتلَّ ومات رحمه الله وإنّ للبين في اللهال فا كان بعد ايَّام قلايل حتى اعتلَّ ومات رحمه الله وإنّ للبين في اظهار السرائر المطوية عملاً عجيبًا ولفد رأيت من كان حبّه مكتومًا وبما يجد مسترًا حتى وقع حادث الفراق فباح المكنون وظهر المخني وفي ذلك اقول قطعةً منها

بَذَلْتَ مِنَ الوُدِّ مَا كُنْتَ قَبْلُ \* مَنَعْتَ فَأَعْطَيْتَيِهِ جُزَافًا وَمَا لِي بِهِ حَاجَةٌ عِنْدَ ذَاكَ \* وَلَوْ جُدْتَ قَبْلُ بَلَغْتَ الشَّغَافَا وَمَا يَنْفُحُ الطِّبُ عِنْدَ الْحِمَامِ \* وَيَنْفَحُ قَبْلَ الرَدَى مَنْ فَاتَلاَ وَمَا يَنْفُحُ الطِبُ عِنْدَ الْحِمَامِ \* وَيَنْفَحُ قَبْلَ الرَدَى مَنْ فَاتَلاً وَمَا يَنْفُحُ الطِبِّ عِنْدَ الْحِمَامِ \* وَيَنْفَحُ قَبْلَ الرَدَى مَنْ فَاتَلاً

الآنَ إِذْ حَلَّ الفَرَاقُ جُدْتَ لِي ﴿ يَخَفَّى حُبَّ كُنْتَ نُبْدِى بُخْلَهُ فَرِدَنَنِي فِي حَبِّ كُنْتَ نُبْدِى بُخْلَهُ فَرِدَنَنِي فَي حَسْرَتِي أَضْعَافَهَا ﴿ وَيُحْتَى فَيَالًا كَانَ هَذَا قَبْلُ هُ وَلِمَا وَلِقَد اذْكُرْنِي هَذَا انَّى خَظَيت فِي بعض الازمان مودة رجل من وزراً على السلطان ايّام جاهه فاظهر بعض الامتساك فتركته حتى ذهبت ايّامه وانقضت السلطان ايّام جاهه فاظهر بعض الامتساك فتركته حتى ذهبت ايّامه وانقضت عير قلبل فقلت

بَذَلْتَ لِيَ ٱلإِعْرَاضَ وَالدَهْرُ مُفْيِلٌ \* وَتَبْذُلُ لِى ٱلاِقْبَالَ وَالدَهْرُ مُعْرِضُ وَبَسْطُنِي إِذْ لَيْسَ يَنْفَعَ بَسْطُكُمْ \* فَهَلَّا أَبَحْتَ أَلَبَسْطَ إِذْ كُنْتَ تَقْبِضُ ٢٠ وَمَو المنوت وهو الله لايرجى له إياب وهو المصيبة المحاللة وهو قاصة الظهر وداهية الدهر وهو الويل وهو المغطّى على ظلمة الليل وهو قاطع كل رجاء وماحى كل طمع والمؤيّس من اللقاء وهنا حارت الالسن وانجذم حبل العلاج فلا حيلة الله الصبر طوعًا او كرهًا وهو اجلّ ما ببتلى به المحبون فيا لمن دهي به الله النوح والبكاء الى ان يتلف او يملّ ٢٠ ما

قبل نزوله وتجرّعوا غصّة الصبر قبل وقنها ولعلّ ما تخوّفوه ألاً يكون ولعلّ من يتعبّل المكروه وهو على غير يقين ممّا له يتعبّل تحكيم وفيه اقول شعرًا منه ليس الصَبُ لِلصَّبابَةِ بَيْنًا ﴿ لَيْسَ مِنْ جَانِبِ الأَحِبّةِ مَنّا ﴿ كَفَنِي ۗ يَعِيشُ عَيْشَ فَقير ﴿ خَوْفَ فَقْرٍ وَفَقْرُهُ قَدْ أَبَنّا واحتى من الصدّ واخكر لابن عمّى أبى المغيرة هذا المعنى من انّ البين اصعب من الصدّ والمانا من قصيدة خاطبنى بها وهو ابن سبعة عشر عامًا او نحوها وهى أَ جَزِعْتَ أَنْ أَنِقَ الرَحِيلُ ﴿ وَ وَلَهْتَ أَنْ نُصَّ الذَمِيلُ وَ عَلَمْتُ أَنْ نُصَّ الذَمِيلُ وَعَدْ مَوْنَعُهُمُ جَلِلُ كَنَدَ ٱلْأَلَى رَعْمُولُ بَأْنَ الصَدِّ مَوْنَعُهُمُ جَلِلُ لَكُوبُ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدِ الْمَوْتِ إِنْ أَهْوَى دَلِيلُ الْمُعْمَلُ وَلِيلُ أَنَّ الْعَنَى قَصِيدَة مَا الْعَنَى قَصِيدَة مَا الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ إِنْ أَهْوَى دَلِيلُ الْمَا الْعَنَى قَصِيدَة مَطَوّلَة اوّلها ولَى المَعْمَ والله العنى قصيدة مطوّلة اوّلها

لَامِثْلُ يَوْمِكَ ضَحْوَةُ التَّلْعِيمِ ﴿ فِي مَنْظَرٍ حَسَنٍ وَ فِي تَنْعِيمِ فَدْ كَانَ ذَاكَ اليَوْمُ نَدْرَةَ عَاقِرٍ ﴿ وَصَوَابَ خَاطِئَةٍ وَ وَلْدَ(١) عَقَيمِ اللّهُ عَلَيْمِ الْوَصُلِ لَيْسَ بَخُلَّبِ ﴿ عَنْدِي وَلاَ رَوْضُ الْهُوَى بَهَشِيمِ ١٥ وَمْنُ كُلِّ عَانِيةٍ يَقُولُ ثُدِيْهَا ﴿ سِيرِي أَمَامَكَ وَالْإِزَارُ اقِيمِي مِنْ كُلِّ يَعَانِيهِ عَقُولُ ثُدِيْهَا ﴿ سِيرِي أَمَامَكَ وَالْإِزَارُ اقِيمِي مَنْ كُلِّ يَعَانِيهِ عَقُولُ ثُدِيْهَا ﴿ سِيرِي أَمَامَكَ وَالْتَقْدِيمِ مَا يَعْمِي كُلُ يُعَاذِبُهَا فَحُمْرَةُ خَدِّهَا ﴿ خَجَلُ مِنَ النَّا خِيرِ وَالتَقْدِيمِ مَا كُلُ يُعَاذِبُهَا فَحُمْرَةُ خَدِّهَا ﴿ خَجَلُ مِنَ النَّا خِيرِ وَالتَقْدِيمِ مَا يَعْمِ (١) مَا يَهْ سَوَى ﴿ أَجْسَادِهَا إِنْرَاءَ لَدْغِ سَلّيمِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى السَعْرَاءَ عَلَى الْمُعَالَّ الْعَلَيْدِ وَلَيْسَ فِي ﴿ أَجْسَادِهَا إِنْرَاءَ لَدْغِ سَلّيمِ وَسَقُولُ الديارِ ٢٠ وَالبَينَ ابْكَى الشّعراءَ عَلَى المُعاهِد فَادِرُولُ على الرسوم الدموع وسقول الديار ٢٠ والبَين ابكي الشّعراء على المعاهد فادرّول على الرسوم الدموع وسقول الديار ٢٠

مآء الشوق وتذكّروا ما قد سلف لهم فيها فاعولوا وانتحبوا وإحيت الآثـار

دفين شوقهم فناحوا وبكوا ولقد اخبرنى بعض الورّاد من قرطبــة وقد

احمد بن عبد الرحمن بن حرم بن غالب وإقرضه فاقول قفا فَاسْأَلَا ٱلْأَطْلالَ أَيْنَ قَطِينُهَا \* أَ مَرَّتْ عَلَيْهَا بالبِلَى المَلَوَانِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهَا بالبِلَى المَلَوَانِ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلْمَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَ

على دارسات مقفرات عواطل \* كان المغاني في الخفاء معاني واختلف الناس في الامرين اشد البين ام الهجر وكلاها مرنقى صعب وموت احمر وبليّة سوداء وسنة شهباء وكل يستبشع من هذين ما ضاد طبعه و فامّا ذو النفس الابيّة الالوف الحنّانة الانوف الثابتة على العهد فلا شيء يعدل عنك مصيبة البين لانّه اتى قصدًا ونعمّدته النوائب عمدًا فلا يجد شيئا يسلّى نفسه ولا يصرف فكرته في معنى من المعانى الا وجد باعنًا على صبابته ومحرّكًا لا شجانه وعليه لا له وحجّة لوجه وحاضًا على البكاء على الفه النزوع والنطلّع القلوق العزوف فالهجر داق وجالب حتفه والبين له مسلاة النزوع والنطلّع القلوق العزوف فالهجر داق وجالب حتفه والبين له مسلاة ومنسأة وإمّا انا فالموت عندى اسهل من الفراق وما الهجر الا جالب للكهد فقط ويوشك ان دام ان يجدث ايضارًا وفي ذلك اقول

وَقَالُوا ٱرْتَحِلْ فَلَعَلَ السُلُوّ \* يَكُونُ وَ تَرْغَبُ أَنْ تَرْغَبُهُ فَقَلْتُ الرَدَى لِيَ قَبْلَ السُّلُوّ \* وَمَنْ يَشْرَبُ السَّمَّ عَنْ تَجْرِبَهُ

#### واقول

سَبَى مُهْجَتِى هَوَاهُ \* وَأَوْدَتْ جِهَا نَوَاهُ كَأَنَّ الغَرَامُ صَيْفُ \* وَ رُوحِي غَدًا قِرَاهُ

ولقد رأيت من يستعمل هجر محبوبه وينعمّل خوفًا من مرارة يوم الدين وما يحدث به من لوعة الاسف عند التفرّق وهذا وإن لم يكن (عند) من المذاهب المرضيّة فهو حجّة قاطعة على انّ الدين اصعب من الهجر وكيف لا وفي الناس من يلوذ بالهجر خوفًا من الدين ولم اجد احدًا في الدنيا يلوذ بالبين خوفًا من الهجر وانّها يأخذ الناس ابدا الاسهل ويتكنّفون الاهون بالبين خوفًا من الهجر وانّها يأخذ الناس ابدا الاسهل ويتكنّفون الاهون على وانّها قلنا انّه ليس من المذاهب المحمودة لانّ اصحابه قد استعجلوا البلاء ١٤

منا المنوع على المنوع على المنوع على المنوع على المنوع الم

ولا بدُّ للمحبُّ اذا حرم الوصل من القنوع بما يجد وإنَّ في ذلك لَمْتَعَلَّلًا(١) للنفس وشغلاً للرجآء وتجديدًا للمني وبعض الراحة وهو مراتب على قدر الاصابة والتمكّن فاوّلها الزيارة وإنّها لأمل من الامال ومن سرى ما يسنع في الدهر مع ما تبدى من الخفر والحيآء لما يعلمه كل وأحد منهما ممًّا في نفس ه 886صاحبه وفي على وجهين احدها ان يزور المحبّ محبوبه وهذا الوجــه وإسع والوجه الثاني ان يزور المحبوب محبَّه ولكن لاسبيل الى غير النظر وإكديث الظاهر وفي ذلك اقول

فَإِنْ نَنْأً عَنِّي بِالوِصَالِ فَإِنَّنِي \* سَأَرْضَى بِلَحْظِ العَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَصْل فَحَسْبَى أَنْ أَلْقَاكَ فِي اللَّهُم مَسَرَّةً \* وَمَا كُنْتُ أَرْضَى صِعْفَ ذَا مِنْكَ لِي قَبْلُ ١٠ كَنَا ۚ هِبَّةُ الْوَالِي نَكُونُ رَفِيعَـةً \* وَيَرْضَى خَلاَصَ النَّفْسِ إِنْ وَقَعَ الْعَزْلُ وإمَّا رجع السلام والمخاطبة فامل من الامال وإن كنت انا اقول في قصيلة لي فَهَآنَا ذَا أُخْفِى وَ أَقْنَعُ رَاضِيًا \* برَجْع ِ سَلَامٍ إِنْ تَبَسَّرَ فِي الْحِين فانَّها هذا لمن ينتقل من مرتبة الى ما هو ادنى منها وإنَّها يتفاضل المخلوقات في جميع الاوصاف على قدر اضافتها الى ما هو فوقها او دونها وإنّى لاعلم ١٥ من كان يقول لمحبوبه عِدْني وآكذب قنوعًا بان يسلَّى نفسه في وعده وإن كان غير صادق فقلت في ذلك

إِنْ كَانَ وَصْلُكَ لَيْسَ فِيهِ مَطْمَعْ \* وَالْقُرْبُ مَهْنُوعٌ فَعِدْ نِيَ وَٱكْذِب فَعَسَى النَّعَلُّلُ بِٱلْتِقَا رَكَ مُمْسِكُ \* لِحَيَاةِ قَلْبٍ بِالصُّدُودِ مُعَذَّب فَلَقَدْ (يُسَلِّي) المُجْدِيِينَ إِذَا رَأَوْا \* فِي ٱلْأَفْقِ يَلْمَعُ ضَوْمْ بَرْقٍ خُلِّبِ 89ه وممّا يدخل في هذا الباب شيء رأيته و رآه غيري معي انّ رجلاً من اخواني جرحه من كان يجبُّه بمدية فلقد رأيته وهو يُقبِّل مكان الجرح ويندبه مرَّةً

استخبرته عنها أنّه رأى دورنا ببلاط مغيث في الجانب الغربيّ منها وقد المحت رسومها وطمست اعلامها وخفيت معاهدها وغيرها البلي وصارت صحارى مجدبة بعد العمران وفيافي موحشة بعد الانس وخرائب منقطعة بعد اكحسن وشعابًا مفزعة بعد الامن ومأ وَّى للذياب ومعازف للغيلان 876 وملاعب للجانّ ومكامن للوحوش بعد رجال كالليوث وخرائد كالدُمي ٥ تفيض لديهم النعم الفاشية تبدُّد شماهم فصاروا في البلاد ايادي سبا فكات تلك المحاريب المنبّقة والمقاصير المزيّنة التي كانت تشرق اشراق الشمس ويجلو الهموم حسن منظرها حين شملها الخراب وعبها الهدم كافواه السباع فاغرة تؤذن بفنآء الدنيا ونريك عواقب اهلها وتخبرك عمّا يصير اليه كل من تراه قائمًا فيها وتزهد في طلبها بعد ان طال ما زهدت في تركهــا ١٠ وتذكّرتُ ايّاف بها ولذّاتي فيها وشهور صباى لديها مع كواعب الى مثلهنّ صبا اكحليم ومثّلت لنفسى كونهنّ تحت الثرى وفي الآثار النائية والنواحي البعينة وقد فرَّقهنّ يد المجلاء ومزَّقتهنّ آكفّ النوى وخُيّل الى بصرى بقآء تلك النصبة بعد ما علمته من حسنها وغضارتها وللراتب المحكمة التي نشأت فيا لديها وخلا تلك الافنية بعد نضايقها باهلها وأوهمت سمعي صوت الصدا ١٥ وللهام عليها بعد حركة تلك الحجاعات التي ربيت بينهم فيها وكان ليلها تبعًا ssa لنهارها في انتشار ساكنها والتقاء عمّارها فعاد نهارها تبعًا لليلهـ ا في الهدق والاستيحاش فابكى عيني واوجع قلبي. وقرع صفاه كبدى وزاد في بلاًء لبّي فقلت شعرًا منه

لَئِنْ كَانَ أَظْمَانَا فَقَدْ طَالَ مَا سَقَى \* وَإِنْ سَآءَنَا فِيهَا فَقَدْ طَالَ مَا سَرًا ٢٠ والبين يولد الحنين والاهتياج والتذكّر وفي ذلك اقول

لَيْتَ الغُرَابَ يُعِيدُ اليَوْمَ لِى فَعَسَى \* يُبِينُ بَيْنَهُمْ (عَنْيَ ) فَفَدْ وَقَفًا أَقُولُ وَاللَّيْلُ قَدْ أَرْخَى أَجَلَّتُهُ \* وَقَدْ نَاكَّى بِأَنْ لَآيِنْقَضِ فَوَفَ ا وَالنَّحْمُ قَدْ حَارَ فِي أُفْقِ أَلسَمَا ۚ فَمَا \* يَمْضِي وَلاَ هُوَ لِلنَّحْيِيرِ مُنْصَرِفَ ا تَخَالُهُ مُخْطِئًا أَوْ خَائِفًا وَجِلاً ﴿ أَوْ رَائِبًا مُوعِدًا أَوْ عَاشِقًا دَيْفًا ٥٠

بعد مرّة فقلت في ذلك

يَقُولُونَ شَجَّكَ مَنْ هِمِتَ فِيهِ \* فَقُلْتُ لَعَمْرِيَ مِا شَجَّنِي وَلَكِنْ أَحَسَّ دَهِي قُرْبَهُ \* فَطَارَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَنْثَنِ فَيَا قَانِلِي ظَالِمًا مُحْسِنًا \* فَدَيْتُكَ مِنْ ظَالِمٍ مُحْسِن

ومن القنوع ان يسرّ الانسان ويرضى ببعض آلات محبوبه وإنّ له من النفس ه لموقعًا حسنًا وإن لم يكن فيه الاّ ما نصّ الله تعالى علينا من ارتداد يعقوب بصيرًا حين شمّ قميص يوسف عليهما السلام وفي ذلك اقول

لَمَّا مُنَعْتُ الْقُرْبَ مِنْ سَيِّدِي \* وَلَجَّ فِي هَجْرِي وَلَمْ يُنْصِفِ صِرْتُ إِبَابْصَارِكَ أَنْوَابَه \* أَوْ بَعْضَ مَا قَدْ مَسَّهُ أَكْتُفِي صَرْتُ إِبَابْصَارِكَ أَنْوَابَه \* أَوْ بَعْضَ مَا قَدْ مَسَّهُ أَكْتُفِي كَلَّذَاكُ يَعْفُونُ نَبِيْ الْهُدَكِ \* إِذْ شَفَّهُ الْحُزْنُ عَلَى يُوسُفِ شَوْفِ شَعْفِ الْمُدَاكُ \* وَكَانَ مَكْفُوفًا فَمِنْهُ شُغِي شَمَّ قَبِيصًا جَلَة مِنْ عِنْدِه \* وَكَانَ مَكْفُوفًا فَمِنْهُ شُغِي

308 وما رأيت قط متعاشقين الآ وها بنهاديان خصل الشعر منجَّرة بالعنبر مرشوشة باء الورد وقد جُمعتْ في اصلها بالمصطكى وبالشمع الاييض المصفّى ولُفّت في نطاريف الوشى واكنِّر وما اشبه ذلك لتكون تذكرة عند البين وامّا نهادى المساويك بعد مضغها والمصطكى اثر استعالها فكثير بين كل متحابين قد ١٥ حُظر عليهما اللقاء وفي ذلك اقول قطعةً منها

أَرَك رِيقَهَا مَا عَ الْحَيَاةِ تَيَقُّنا \* عَلَى أَنَّهَا أَمْ تُبْقِ لِى فِى الْهَوَى حَشَا خبر واخبرنى بعض اخوانى عن سلمان بن احمد الشاعر الله رأى ابن سهل المحاجب بجزيرة صقلية وذكر انه كان غاية فى المجمال فشاهك يومًا فى بعض المتنزهات ماشيًا وإمرأة خلفه تنظر اليه فلمّا ابعد اتت الى المكان الذك تقبّله وتلتم الارض التى فيها اثر رجله وفى ذلك اقول قطعة اوّلها

﴾ يَلُوهُونَنِي فِي مَوْطِئِ خُفِّهِ جَفَّا ﴿ وَلَوْ عَلِمُوا عَادَ ٱلَّذِي لاَمَ يَحْسُدُ فَيَأَ هُلَ مَا يَعْسُدُ فَيَأَ هُلَ أَرْضِ لاَ تَجُودُ سَعَابُهَا ﴿ خُذُول بَوْصَا تِي نَسْنَقُلُوا وَتُحْمَدُوا

خُذُول مِنْ تُرَابِ فِيهِ مَوْضِعُ وَطَيْهِ \* وَأَضْبَنُ أَنَّ الْمَحْلَ عَنْكُمْ يَبُعَدُ فَكُلُ ثَرَابِ فِيه مَوْضِعُ وَطَيْهِ \* فَذَاكَ صَعِيدٌ طَيِّبُ لَيْسَ يُجْحَدُ كَذَلكَ فِعْلُ السَّامِرِيّ وَقَدْ بَدَا \* لِعَيْيَه مِنْ جِبْرِيلَ إِنْزُ مُجَحَّدُ فَصَيَّرَ جَوْفَ ٱلْعِجْلُ مِنْ ذَلِكَ النَّرَى \* فَقَامَ لَهُ مِنْهُ خُوازٌ مُهَدَّدُ(١)

لَقَدْ بُورِكَتْ أَرْضُ بِهَا أَنْتَ قَاطِنُ ﴿ وَبُورِكَ مَنْ فِيهَا وَحَلَّ بِهَا السَّعْدُ فَأَدْ بُورِكَ مَنْ فِيهَا وَحَلَّ بِهَا السَّعْدُ فَأَحْجَارُهَا دُرُّ وَ سَعْدَانُهَا وَرُدْ ﴿ وَأَصْرَاهُهَا شَهْدَ وَثَرْبَهُهَا أَسَدُ

ومن القنوع الرضى بمزار الطيف وتسليم الخيال وهذا انّها بجدث عن ذكر لا يفارق وعهد لا بجول وفكر لا ينقضى فاذا نامت العيون وهدأت الحركات سرى الطيف و فى ذلك اقول

زَارَ الْحَيَالُ فَتَى طَالَتْ صَبَابَهُ \* عَلَى آحْتَفَاظِ مِنَ ٱلْحُرَّاسِ وَالْحَفَظَةُ فَبِتُ فَي الْحَيَّالُ فَتَى جَذْلَانَ (١) مُنْتَهِجًا \* وَلَدَّهُ الطَّيْفِ تُنْسِي لَدَّةَ اليَقَظَةُ فَبِتُ فَي لَيْلَتَي جَذْلَانَ (١) مُنْتَهِجًا \* وَلَدَّهُ الطَّيْفِ تُنْسِي لَدَّةَ اليَقَظَةُ

أَنِي طَيْفُ نُعْم مَضْجَعِي بَعْدَ هَدْأَةٍ \* وَلِلَّيْلِ سُلْطَانٌ وَظِلْ مُهَدَّدُ وَعَلَّ مُهَدَّدُ وَعَهْدَ بَعْ أَعْمَدُ عَهْدَا فَدْ كُنْتُ قَبْلُهُ أَعْهَدُ فَعُدْنَا قَدْ كُنْتُ قَبْلُهُ أَعْهَدُ فَعُدْنَا قَبْلُ وَالعَوْدُ أَحْهَدُ فَعُدْنَا قَبْلُ وَالعَوْدُ أَحْهَدُ

906 وللشعراء في علّة مزار الطيف افاويل بديعة بعينة المرى مخترعة كل سبق الى معنى من المعانى فابو اسحق بن سيّار النظّام رأس المعتزلة جعل علّة مزار الطيف خوف الارواح من الرقيب المرقب على بهآء الابدان وابو تمّام حبيب ابن اوس الطآئي جعل علّته ان نكاح الطيف لا يُفسد الحبّ ونكاح الحقيقة ٢٠ يفسن والمجترى جعل علّة اقباله استضاءته بنار وجن وعلّة زواك خوف الغرق في دموعه وإنا اقول من غير ان امثل شعرى باشعارهم فلهم فضل التقدّم والسابقة وإنّها نحن لاقطون وهم المحاصدون ولكن اقتداء بهم وجريًا ٢٢ التقدّم والسابقة وأنّها نحن لاقطون وهم المحاصدون ولكن اقتداء بهم وجريًا ٢٢

فيعود الى اشدُّ ماكان فيه من الغمِّ وقد جعلت في بعض قولى علَّه النوم الطمع في طيف الخيال فقلت

طَافَ الْخَيَالُ عَلَى مُسْتَهُ تَرِكَلِفٍ \* لَوْلَا ٱرْتِقَابُ مَزَارِ الطَّيْفِ لَمْ يَنْمِ لاَ تَعْجُبُول إِذْ سَرَى وَاللَّيْلُ مُعْنَكِثُو ﴿ فَنُورُه مُرْهِبُ فِي ٱلْأَرْضِ للظَّلَمِ ومن القنوع ان يقنع الحمبّ بالنظر الى المجدران و رؤية الحيطان التي يحتوى ٥ على من يحبّ وقد رأينا من هذه صفته ولقد حدّثني ابو الوليد احمد بن محبَّد بن اسحق الخازن رحمه الله عن رجل جليل انَّه حدَّث عن نفسه بمثل هذا ومن القنوع ان يرتاح المحبّ الى ان يرى من رأى محبوبه ويأنس به و من اتى من بلاده وهذا كثير وفي ذلك اقول

نَوَحَّشَ مِنْ سُكَّانِهِ فَكَأَنَّهُمْ ﴿ مَسَاكِنُ عَادٍ أَعْقَبَتُهُ نَمُودُ

وميًّا يدخل في هذا الباب ابيات لي موجبها انّي تنزَّهت انا وجماعة من 92ه المحابنا فجلنا ساعة الى بستان لرجل من اصحابنا فجلنا ساعة ثم افضى بنا القعود الى مكان دونه يُتُمَّنَّى فتمدَّدنا في رياض اريضة وارض عريضة للبصر فيها منفسح وللنفس لديها مسرح بين جداول تطرد كاباريق اللجين واطيار نغرّد باكان تزرى بما أبدعَهُ مَعْبد وابن الغريض وثمارٍ مهدّلةٍ ١٠ قد ذُلَّلت للايدى وذُلَّلت للمتناول وظلالِ مظلَّةٍ تلاحظنا الشمس من بينها فتتصور بين ايدينا كرقاع الشطرنج والثياب المدبّجة ومآء عذب يوجدك حقيقة طعم اكحياة وإنهار متدفّقة تنساب كبطون اكحيّات لهـا خريــر يقوم وَبُهْدَى وَنُوا وِير مُؤْنَقَة مختلفة الالوان نصفتها الرياح الطيّبـة النسيم وهوآء سَجْسَجٌ وإخلاق جلاّس تفوق كل هذا في يوم ربيعيّ ذى شمس ذليلة تارة ٢٠ يغطيها الغيم الرقيق والمزن اللطيف ونارة تنجلي فهي كالعذرآء اكخفرة وإنخريك الخجلة تترآءى لعاشتها من بين الاستار ثم نغيب فيها حذر عين مراقبة وكان بعضنا مطرقًا كانّه مجادث اخرى وذلك لسرّ كان له فعُرّض لى بذلك وتداعبنا حينًا فَكُلُّفت ان اقول على لسانه شيئًا في ذلك فقلت بديهةً وما 926كتبوها الاّ من تذكّرنا بعد انصرافنا وهي في ميدانهم وتتبُّعًا لطريقتهم التي نهجول و إوضحوا ابيانًا بيّنت فيها مزار الطيف مقطَّعةً أَغَارُ عَلَيْكَ مِنْ إِدْرَاكِ طَرْفِي \* وَأَشْفِقُ أَنْ يُذِيبَكَ لَمْسُ رَكَفَّكَ فَأَمْنَنُعُ اللَّهَاءَ حِـذَارَ هَـذَا \* وَأَعْتَمَدُ النَّلاَفِيَ حِينَ أُغْفِيَ (فَرُوحَيَ إِنْ أَنَهُ بِكَ ذُو ٱنْفِرَادٍ \* مِنَ ٱلْأَعْضَاءَ مُسْتَثِرٌ وَمُخْفِي وَوَصْلُ الرُّوحِ أَلْطَفُ فيك وَقْعًا \* مِنَ ٱنجِسْمِ الدُّوَاصِلِ أَلْفَ ضِعْفِ 91ه وحال المزور في المنام ينقسم اقسامًا اربعةً احدها محبِّ مهجور قد نطاول غمَّه ثم رأى في هجعته انّ حبيبه وصله فسرّ بذلك وابتهج ثم استيقظ فأسف وتابُّف حيث علم انَّ ما كان فيه اماني النفس وحديثها وفي ذلك اقول أَنْتَ فِي مَشْرِقِ النَّهَارِ يَجِيلُ \* وَإِذَا اللَّيْلُ جَنَّ كُنْتَ كَريمَا تَجْعَلُ الشَّهْسَ منْك لي عَوَضًا هَيْـــهَاتَ مَا ذَا الفَعَالُ مِنْك قَويِمَا زَارَنِي طَيْفُك البِّعِيدُ فَيَأْتِي \* وَاصِلًا لِي وَعَآئِدًا وَ نَدِّيمًا غَيْرَ (أَنِّي) مَنْعَتَنِي مِنْ نَمَامِ السَعَيْشِ لَكِنْ أَبَحْتَ لِي ٱلنَّشْمِيمَا ( فَكَأَنَّى اللَّهِ اللَّهُ عُرَافِ لا ٱلفِرْ (١) دَوْسُ دَارِي وَلاَ أَخَافُ الجَعِيمَا

والثاني همت مواصل مشفق من تغيّر يقع قد رأى في وسنه انّ حبيبه يهجره فاهتمَّ لذلك همَّا شديدًا ثم هبُّ من نومه فعلم انَّ ذلك باطل وبعض ١٥ وساوس الاشفاق والثالث محبّ داني الديار يرى انّ التنآءى قد فدحــه فيكترث ويوجل ثم ينتبه فيذهب ما به ويعود فرحًا و في ذلك اقول

رَأَيْنُكَ فِي (نَوْي) كَأَنَّك رَاحِلْ \* وَقُمْنَا إِلَى التَوْدِيعِ وَالدَّمْعُ هَامِلُ وَزَالَ الْكَرِّي (عَنَّي) وَأَنْبَ (مُعَانَفِي) \* وَغَمِّى إِذَا عَايَنْتُ ذَلِكَ زَائِلُ فَجَدُّدتُ نَعْنِيقًا وَّضَمَّا كَأَنَّفِي \* عَلَيْك مِنَ ٱلْبَيْنِ الْمُفَرِّقِ قَابِلُ والرابع محبّ نآءی المزار بری انّ المزار قد دنا والمنازل قد تصاقبت فيرتاح ويأنس الى فقد الاسى ثم يقوم من سنته فيرى انّ ذلك غير صحيم ٢٦

وَلَمْ اللَّهُ وَمُنَا بِأَنْهَافِ رَوْضَة \* مُهَدَّلَةِ الْأَفْنَانِ فِي ثُرْبِهَا اللَّهِ وَقَدْ ضَعِكَتْ أَنْهَارُهَا وَنَضَوَّعَتْ \* أَسَا وِرُهَا فِي ظُلِّ فَيْ هُمُكَدِ وَقَدْ صَعِكَتْ أَنْهَارُ حُسْنَ صَرِيفِها \* فَهِنْ بَيْنِ شَالَتِ شَعْبُوهُ وَمُعَرِّدِ وَلَلْمَاءُ فِيهَا بَيْنَنَا مَنْصَرَّفَ \* وَلِلْعَيْنِ مَرْنَادُ هُنَالَتْ وَلِلْمَادِ وَلِيْمَا وَلَمْ فَيْ وَلَهُ \* وَلَلْعَيْنِ مَرْنَادُ هُنَالَتْ وَلِلْمَادِ وَلَيْمَا فَعْدُ وَصَفْتُ \* وَلَلْعَيْنِ مَرْنَادُ هُنَالَتْ وَلِلْمَادِ وَلَيْمَا فَعْدُ وَصَفْتَ \* وَلَهُ مَيْنَ السَّجَايَا للفَخَارِ مُشَيِّدِ وَمَا شَيْدِ مَنْ السَّجَايَا للفَخَارِ مُشَيِّد وَمَا مَنْ وَهُو وَهُنَّا فَيْ وَلَمْ وَلَوْ مُقَالِقًا فِي قَصْرِ دَارِ المُجَدِّدِ فَيْلَا لَيْنَى فِي السَّجْنِ وَهُو وَهُنَّافِي \* وَلَا ثَمْنُ مَعًا فِي قَصْرِ دَارِ المُجَدِّدِ فَكُنْ رَامَ مِنَّا أَنْ يُبَدِّلُ كَالَةً \* وَلَا زَالَ فِي بُوسَى وَخِرْي مُرَدِد فَلَا عَاشَ إِلاَ فِي شَفَاءَ وَنَكُمْ \* وَلاَ زَالَ فِي بُوسَى وَخِرْي مُرَدِد فَلاَ عَاشَ إِلاَ فِي شَفَاءَ وَنَكُمْ \* وَلاَ زَالَ فِي بُوسَى وَخِرْي مُرَدّد فَلاَ عَاشَ إِلا فِي شَفَاءَ وَنَكُمْ \* وَلاَ زَالَ فِي بُوسَى وَخِرْي مُرَدّد فَلا عَاشَ إِلا فِي شَفَاءَ وَنَكُمْ \* وَلاَ زَالَ فِي بُوسَى وَخِرْي مُرَدّد فَلا عَاشَ إِلا فِي مُؤْمِنَ مُنْ مُنَا أَنْ مُ مُنْ مُنْ مُنَا أَنْ فَي مُؤْمِنَا فَي فَعَرْدِ وَلَا قَالَتَ فَلْهُ عَالَى أَنْهُمْ وَلَا قَالَ فَي مُؤْمِنَا مُؤْمِ مُرَدّد وَلَا قَالَ فَي مُؤْمِ مُؤْمِنَا مُؤْمِ مُومَالِهُ وَلَا قَالَ فَي مُؤْمِنَ مُؤْمِ اللْهُ فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي السَعْمِ فَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا وَالْمُ فَا فَي مُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَا مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا مُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ السَعْمُ وَالْمُوالِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُومُ وَمُومُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِ الْم

فقال هو ومن حضر امين امين وهن الوجوه التي عددت واوردت في ١٠٠ حقائق الفناعة الموجودة في اهل المودّة بلا نريّد ولا اعياء وللشعراء فن من القنوع ارادوا فيه اظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعانى الغامضة عدو والمراى البعيدة وكل قال على قدر ققة طبعه الا انّه تحكم باللسان وتشدّق في الكلام واستطالة بالبيان وهو غير صحيح في الاصل فمنهم من قنع بانّ السماء نظله هو ومحبوبه والارض تقلّهما ومنهم من قنع باستوائهما في احاطة الليل ١٥ والنهار بهما و من اشباه هذا وكلّ مبادر الى احتواء الغاية في الاستقصاء واحواز قصب السبق في التدقيق ولى في هذا المعنى قول لا يمكن المتعقب الى ان يجد بعن متناولاً و لا وراءه مكانًا مع نبيني علّة قرب المسافة البعينة وهو

وَقَالُوا بَعِيدُ قُلْتُ حَسْمِي بِأَنَّهُ \* مَعِي فِي زَمَانِ لَا يُطِيقُ مَحِيدًا

تَمُرُ عَلَى الشَّهْ مُ مِثْلُ مُرُورِهَا \* به كُلَّ يَوْم يَسْنَيْرُ جَدِيدًا

فَهَنْ لَيْسَ بَيْنِي فِي الْمَسِيرِ وَبَيْنَه \* سَوَى قَطْعِ يَوْم هَلْ يَكُونُ بِعِيدًا

وَعَلْمُ إِلَٰهِ الْخَلْقِ يَجْمَعُنَا مَعًا \* كَفَى ذَا التَّدَانِي مَا أُريدُ مَزِيدًا

فبينت كما ترى انّى قانع بالاجتماع مع من احب في علم الله الذي السموات في علم الله الذي السموات والافلاك والعوالم كلّها وجميع الموجودات لا تنتسب منه ولا تتجزّأ فيه ولا يشدّ عنه شيء ثم اقتصرت من علم الله نعالى على انّه في زمان وهذا اعم ٥٠٠

ممًّا قاله غيرى في احاطة الليل وإلنهار وإن كان الظاهر واحدًا في البادي 936 الى السامع لانّ كل المخلوقات واقعة تحت الزمان وإنّما الزمان اسم موضع لمرور الساعات وقطع الفلك وحركانه وإجرامه والليل وإلنهار متولَّدان عن طلوع الشمس وغروبها وها متناهيان في بعض العالم الاعلى وليس هكذا الزمان فانهما بعض الزمان وإن كان لبعض الفلاسفة قول انّ الظلّ مَتْهَادٍ ه عَمَّوْهِ ﴾ فيذا مخطيه العيان وعلل الردّ عليه بيّنة ليس هذا موضعها ثم بيّنت انّه وإن كان في اقصي المعمور من المشرق وإنا في اقصى المعمور من المغرب وهذا طول السكني فليس بيني وبينه الاّ مسافة يوم اذ الشمس تبدو في اوّل النهار في اوّل المشارق وتغرب في آخر النهار في آخر المغارب ومن القنوع فصل اورده واستعيذ بالله منه ومن اهله واحمك على ما عرّف نفوسنا من منافرته ١٠ وهو ان يضلُّ العقل جملةً وتفسد القريجة ويتلف التمييز ويهون الصعب وتذهب الغيرة وتُعدَم الانقة فيرضى الانسان بالمشاركة في من يجبُّ وقد عرض هذا لقوم اعاذنا الله من البلاَّ وهذا لا يصح اللَّ مع كلبيَّة في الطبع وسقوط من العقل الذي هو عيار على ما تحته وضعف حسِّ ويؤيَّد هذا كلَّه 94ه حبٌّ شدید معمٌّ فاذا اجتمعت هنه الاشیآء وتلافحت بمزاج الطبائع ودخول ١٥ بعضها في بعض نتج بينهما هذا الطبع الخسيس وتولّدت هذه الصفة الرذات وقام منها هذا الفعل المقذور والقبيح وامَّا رجل معه أقلَّ همَّة وإيسر مروءة فهذا منه ابعد من الثريًّا ولو مات وجدًا وتقطُّع حبًّا وفي ذلك اقول زاريًا على بعض المسامحين في هذا الفصل

رَأَيْنُكَ رَحْبَ الصَدْرِ تَرْضَى بِمَا أَنِي \* فَأَفْضَلُ شَيْ ﴿ أَنْ تَلِينَ وَ نَسْمَضًا ٢٠ فَحَظُلُكَ مِنْ أَصْلِهَا الرَحَا فَحَظُلُكَ مِنْ أَصْلِهَا الرَحَا فَحَظُلُكَ مِنْ أَصْلِهَا الرَحَا وَعُضْوَ بَعِيرٍ فيه فِي الوَزْنِ ضِعْفُ مَا \* تُقَدِّرُه فِي الْجَدْي فَأَعْصِ ٱلَّذِي لَحَا وَتَعْبُ أَلَّذِي تَعْوَى بَسِيْفَيْنِ مُعْجِبْ \* فَكُنْ نَاحِيًا فِي نَحْوِه كَيْفَ مَا نَحَا ٢٢ وَلَعْبُ أَلَّذِي تَعْوِه كَيْفَ مَا نَحَا ٢٢

<sup>(</sup>۱) MS عور الله

وحدَّنني ابو بكر بن محمَّد بن بقيَّ المجرى وكان حكيم الطبع عاقلًا فهيمًا عن رجل من شيوخيا لا يمكن ذكره انّه كان ببغداد في خانٍ من خاناتها فرأى ابنةً لوكيلة الخان فاحبُّها ونزوّجها فلمَّا خلا بها نظرت اليه وكانت بكرًا وهو قد تكشّف لبعض حاجته فراعها كبر أبره ففرّت الى امّها وتفادت منه فرام بها كل من حواليها ان تردّ اليه فأبت وكادت ان تموت ه ففارقها ثم ندم ورام ان يراجعها فلم يكنه واستعان بالابهريّ وغيره فلم يقدر احد منهم على حيلة في امره فاختلط عقله وإقام في المارستان يعاني مدّة طويلة حتى نقه وسلا وماكاد ولقدكان اذا ذكرها يتنفّس الصعدآء وقد تقدُّمْ في اشعاري المذكورة في هذه الرسالة من صفة النحول مفرَّقًا ما استغنيت به عن ان اذكرها هنا من سواها شيئًا خوف الاطالة وإله المعين والمستعان ١٠ 956 وربَّما ترقَّت الى ان يُغلب المرء على عقله وبحال بينه وبين ذهنه فيوسوس خبر وإنَّى لاعرف جاريةً من ذوات المناصب وانجال والشرف من بنات القوّاد وقد بلغ بها حبّ فتَّى من اخواني جدًّا من ابناء الكتّاب مبلغ هيجان المرار الاسود وكادت تختلط وإشتهر الامر و شاع جدًّا حتى علمناه وعلمه الاباعد الى ان تدوركت بالعلاج وهذا انَّما يتولُّد عن ادمانِ الفكر فاذا ١٠ غلبت الفكرة وتمكّن الخلط السوداويّ خرج الامر عن حدّ اكحبّ الى حدّ الوله والجنون وإذا أغفل التداوى في الاوِّلَ الى المعاناة قوى جدًّا ولم يوجد له دوآء سوى الوصال و من بعض ما كتبت اليه قطعة منها

قَدْ سَلَبْتَ النُوَّادَ مِنْ اَخْتَالَاسًا \* أَيْ خَلْقِ يَعِيشُ دُونَ فُوَّادِ فَأَغَةُمْ اللَّهَا اللَّوَابِ يَوْمَ اللَّهَادِ فَأَغَةُمْ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللل

96α خبر وحدَّثني جعفر مولى احمد بن محمَّد بن جدير (١) المعروف بالبلبينيّ انّ ٢٢

#### بَابُ الضَّنَى

ولا بدّ لكل محبّ صادق المودّة مهنوع الوصل امّا ببين وامّا بهجر وامّا بكتمان واقع لمعنى من ان بؤول الى حدّ السقام والضنى والنحول وربّما اضجعه ذلك وهذا الامركثير جدًّا موجود ابدًّا والاعراض الواقعة من المحبّة عير العلل الواقعة من هجات العلل ويميزها الطبيب اكاذق والمتفرّس الناقد هوفي ذلك اقول

يَقُولُ لِيَ الطَّبيبُ بغَيْرِ عِلْمٍ \* نَكَاوَ فَأَنْتَ يَا هَذَا عَليكُ وَ دَاَّ بِي لَيْسَ يَدْرِيهِ سَيِّواً بِي \* وَرَبُّ قَادِرْ مَاكُ جَلَيْلُ أَأَكْنُهُ وَيَكْشِفُهُ شَهِيقٌ \* يُلاَرْمُنِي وَإِطْرَاقٌ طَويلُ وَوَجْهُ شَاهِدَاتُ الْحُزْنَ فيه ﴿ وَجِسْمُ كَالْخَيَالِ ضَنِ (١) نَحْيِلُ وَأَنْبُتُ مَا يَكُونُ ٱلْأَمْرُ يَوْمًا \* بِلاَ شَكَّ إِذَا صَحَّ الدَّلِيلُ فَقُلْتُ لَهُ أَبِنْ عَنِّي قَلِيلاً \* فَلاَ وَٱللَّهِ نَعْرِفُ مَا نَقُولُ فَقَالَ أَرَى نَحُولاً زَادَ جِدًّا \* وَعِلَّتُك ٱلَّتِي نَشْكُو ذُبُولُ فَقُلتُ لَهُ الذُّبُولُ نَعِلُ مِنْهُ الْجَدِيلِ وَفَي حُمَّى نَسْتَحِيلُ ﴿ ﴾ وَمَا أَشْكُوا لَعَمْرُ ٱلَّهِ حُمَّى \* وَإِنَّ الْحَرَّ فِى جِسْمِى قَلِيلُ فَقَالَ أَرَى ٱلْتِفَاتًا كَاْرْنِقَابًا \* وَأَفْكَارًا وَصَهْتًا لاَ يَزُولُ وَأَحْسَبُ أَنَّهَا السَّوْدَاءَ فَٱنظُرْ ۗ لِنَفْسِك إِنَّهَا عَرَضٌ نَقيلُ فَقُلْتُ لَهُ كَالْمُكَ ذَا مُحَالٌ \* فَمَا لِلدَّمْعِ مِنْ عَيْنِي يَسِيلُ فَأَطْرَقَ بَاهِمَا مِهَا رَآهُ \* أَلَا فِي مِثْلِ ذَا بُهِتَ النَّبِيلُ فَقُلْتُ لَهُ دَوَآئِي مِنْهُ دَآئِي \* أَلَا فِي مِثْلُ ذَا ضَلَّتْ عُقُولُ وَشَاهِدُ مَا أَقُولُ بُرَى عِيَانًا \* فُرُوعُ النَّبْتِ إِنْ عُكِسَتْ أُصُولُ وَ زَرْيَاقُ الْأَفَاعِي لَيْسَ شَيْءٌ \* سِوَّاهُ بَبَرْءِ مَا لَدَغَتْ كَفِيلُ

ษอล

<sup>(</sup>۱) ou عدی ? Cf. plus haut, p. 50, note 5.

سبب اختلاط مروان بن يحيى بن احمد بن جدير و ذهاب عقله اعتلاقه عجارية لاخيه فينعها منه واباعها لغيره وما كان في اخوته مثله ولا اتم ادبًا منه واخبرني ابو العافية مولى محمد بن عبّاس بن ابي عبرة ان سبب جنون يحيى بن محمد بن احمد بن عبّاس بن ابي عبرة بيع جارية له كان يجد بها وجدًا شديدًا كانت امّه اباعتها وذهبت الى انكاحه من بعض العامريّات فهذان رجلان جليلان مشهوران فقدا عقولهما واختلطا وصارا في القيود والاغلال فامّا مروان فاصابته ضربة مخطئة يوم دخول البربر قرطبة وانتهائهم اليها فتوفّى رحمه الله وامّا يحيى بن محمد فهو حيّ على حالته المذكورة في حين كتابتي لرسالتي هذه وقد رأيته انا مرارًا وجالسته في القصر قبل أن يتحن بهذه المحنة وكان استاذي واستاذه النقيه ابو الخيّار اللغويّ وكان المعني يحيى لعمرى خلوًا من الفتيان نبيلاً وامّا من دون هذه الطبقة فقد رأينا منم كثيرًا ولكن لم نسمّم لخفائهم وهذه درجة اذا بلغ المشغوف اليها فقد انبت الرجاء وانصرم الطبع فلا دواء له بالوصل و لا بغيره اذ قد استحكم منه الله من البلاء بطوله النبي الله من البلاء بطوله وكفانا اللة بنه

### بَابُ السُّلُوِّ

وقد علنا ان كل ما له اوّل فلا بدّ له من آخر حاشي نعيم الله عزّ وجلّ بالمجنّة لاولياً ثه وعذابه بالنار لاعداً ثه وإمّا اعراض الدنيا فناف قافنة و زائلة مضحلة وعاقبة كل حبّ الى احد امرين امّا اخترام منيّة وامّا سلوّ حادث وقد نجد النفس تغلب عليها بعض القوى المصرّفة معها في المجسد فكما نجد نفسًا ترفض الراحات والملاذّ للعقل في طاعة الله تعالى وللرياء في الدنيا حتى تشتهر بالزهد فكذلك نجد نفسًا تنصرف عن الرغبة في لقاء شكلها للانفة المستحكمة المنافرة للغدر او استمرار سوء المكافاة في الضير وهذا اصح السلوّ وما كان من غير هذين الشيئين فليس الا مذمومًا ١٤

والسلق المتولّد عن الهجر وطوله انّها هو كاليأس يدخل على النفس من بلوغها الى املها فيفتر نزاعها و لا يقوى رغبنها و لى فى ذمّ السلق قصية منها إِذَا مَا رَنَتْ فَاكَمَى مَيْتُ بَلَحْظِهَا \* وَإِنْ نَطَقَتْ قُلْتُ السِّلَامُ رِطَابُ كَا أَنَّ الهَوَى ضَيْفُ أَلَمَّ بَهُجْتِي \* فَلَحْمِي طَعَامُ كَالَّجِيعُ شَرَابُ مَنْ المَّهُ عَنْ اللَّحِيعُ شَرَابُ مِنهَا مَا مَنْ اللَّحِيعُ شَرَابُ مِنهَا مَا مَنْ اللَّحِيعُ مَنْ اللَّهِ مِنهَا مَنْ اللَّهُ مِنهَا اللَّهُ مِنهَا مَنْ وَمِنهَا مِنهَا اللَّهُ مِنهَا اللَّهُ مِنهَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنهَا اللَّهُ مِنهَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

صَبُورٌ عَلَى الأَرْمِ الَّذِى الْعِرْ خُلْقَهُ \* وَلُو الْمُطَرَنْهُ بِالْحَرِيقِ سَحَابُ جَرُوعًا مِنَ الرَّاحَاتِ إِنْ أَنَّجَتْ لَهُ \* خُبُولًا وَفِى بَعْضِ النَّعِمِ عَذَابِ والسلق فى التجربة المجهلية ينقسم قسمين سلوّ طبيعيّ وهو المسبّى بالنسيان يخلو به القلب و يفرغ به البال ويكون الانسان كانه لم يجبّ قطّ وهذا القسم ربّها لحق صاحبه الذمّ لانه حادث عن اخلاق مذمومة وعن اسباب اغير موجبة استحقاق النسيان وسيأتي مبيّنةً ان شاء الله تعالى وربّها لم تلحقه اللائمة لعذر صحيح والثانى سلوّ نطبّى قهر النفس وهو المسبّى بالنصبر فترى المرء يظهر التجلّد و فى قلبه اشدّ لدعًا من وخز الاشفى و لكنّه يرى بعض الشرّ اهون من بعض او يحاسب نفسه بحجة لا نُصرف ولا تكسر وهذا قسم لا يُذَمّ انيه و لا يُلام فاعله لانّه لا يحدث الا عن عظيمة ولا يفع الا عن الموسوف به انّه الموسوف به انّه ليس بناس لكنّه ذاكر و ذو حنين به الاقدار وكناك من الموصوف به انّه ليس بناس لكنّه ذاكر و ذو حنين واقف على العهد ومتجرّع مرارات الصبر والفرق العاتى بين المتصبّر والناسى واقف على المتهد ومتجرّع مرارات الصبر والفرق العاتى بين المتصبّر والناسى لا يحتمل ذلك من غيره و فى ذلك اقول قطعةً منها

مَ جَيْبُهُلُ دَلَكُ مِن عَيْرِهُ وَ فَى دَلَكَ اقُولُ قَطَعُهُ مَنْهُا دَنَكُ مُنَا وَسَنِي الْهَجْرَ لَسْتُ مُعَادِيَا وَلَكِنَ (سَبِي الْهَجْرَ لَسْتُ مُعَادِيَا وَلَكِنَ (سَبِي الْهَجْرَ لَسْتُ مُعَادِيَا ﴿ وَلَكِنَ (سَبِي الْهَجْرَ لَسْتُ مُعَادِيَا ﴿ وَلَكِنَ (سَبِي الْهَجْرَ لَسْتُ مُعَادِياً ﴿ وَلَكِنَ (سَبِي الْهَجْرَ لَسَبِي الْهَالِي الْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

طعةً منها

نَاسِي ٱلَّاحِبَّةِ غَيْرُ مَنْ يَسْلُوهُمْ \* حُكُمْ الْمُقَصِّرِ غَيْرُ حُكُم ِ الْمُقْصِرِ مَا قَاصِرُ لِلنَّفْسِ غَيْرَ مُجِيبِهَا \* مَا الصَّابِرُ الْمَطَّبُوعُ كَالْمُتَصَّيِّرِ والاسباب الموجبة للسلق المنقسم هذين القسمين كثيرة وعلى حسبها وبمقدار الواقع منها يُعذَر السالى ويُذَمُّ فَمنها الملل وقد قدّمنا الكلام عليه وإنّ من ٥ كان ساق عن ملل فليس حبّه حقيقة والمتوسم به صاحب دعوى زآئفة وإنّما هو طالب لذَّة ومبادر شهوة والسالى من هذا الوجه ناس مذموم ومنها 980 الاستبدال وهو وإن كان يشبه الملل ففيه معنَّى زائد وهو بذَّلك المعنى اقبح من الاوَّل وصاحبه احقّ بالذمّ ومنها حياً. مركّب يكون في المحبّ بحول بينه ويحدث السابُّ وهذا وجه انكان السالي عنه ناسيًا فليس بنصف اذ منه جاً على الخرمان وإن كان منصبّرًا فليس بملوم اذ آثر الحياء على الذّة نفسه وقد ورد عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم انَّه قال الحيآء من الايمان والبذآء من النفاق وحدَّثنا احمد بن محمَّد عن احمد بن مطرّف عن عبد الله بن يجيى عن ابيه عن ملك عن سلمة بن صفوان الزرقيّ عن زيد ١٥ ابن طلحة بن ركانة يرفعه الى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم انَّه قال لكلَّ دين خُلق وخُلق الاسلام الحيآء فهذه الاسباب الثلاثة اصلُها من المحبّ وابتدا وها من قبله والذمّ لاصق به في نسيانه لمن يحبّ عنها ثم اسباب اربعة هنّ من قبل المحبوب وإصلها عنك فمنها الهجر وقد مرّ تفسير وجوهه و لا بدّ لنا ان نورد منه شيئًا في هذا الباب يوافقه والهجر اذا نطاول وكثر العتاب ٢٠ 980 وانتصلت المفارقة يكون بابًا الى السلوّ وليس من وصلك ثم قطعك لغيرك من باب الهجر في شيء لانّه الغدر الصحيح و لا من مال آلى غيرك دورت ان يتفدّم لك معه صلة من الهجر ايضًا في شيء انَّها ذلك هو النفار وسيقع الكلام في هذين الفصلين بعد هذا ان شآء الله نعالي لكن الهجر ممّن وِصَلَكَ ثُمَّ قَطَعَكَ لَتَثْقِيلَ وَاشِّ أَوْ لَذَنْبُ وَاقْعِ إِلَّوْ لَشَّيْءً قَامَ فِي النَّفْس وَلَم ٢٠

يمل الى سواك و لا اقام احدًا غيرك مقامك وإلناسى فى هذا الفصل من المحبين ملوم دون سائر الاسباب الواقعة من المحبوب لانه لا يقع حالة تقيم العذر فى نسيانه وإنها هو راغب عن وصلك وهو شىء لا يلزمه وقد تقدّم من اذمّة الوصال وحق ايّامه ما يُلزم التذكّر ويوجب عهد الالفة ولكنّ السالى على جهة النصبر والتجلّد هاهنا معذور اذا رأى الهجر متماديًا ولم ير الوصال علامة ولا للمراجعة دلالةً وقد استجاز كثير من الناس ان يسمّوا هذا المعنى غدرًا اذ ظاهرها واحد ولكنّ علّة بهما مختلفتان فلذلك فرقنا بينهما فى الحقيقة واقول فى ذلك شعرًا منه

أَلاَ لِلَّهِ دَهْـُرُ كُنْتَ فِيهِ \* أَعَزَّ عَلَىَّ مِنْ رُوحِي وَأَهْلِي فَمَا بَرِحَثْ يَدُ ٱلهِجْرَانِ حَتَّى \* طَوَاك بَنَانُهَا طَىَّ السِّجِلِ سَفَا نِي الصَّبْرَ هَجْرُ كُمُ كَمَا قَدْ \* سَفَا نِي الحُبَّ وَصْلُكُمُ بِسَجْلِ وَجَدْتُ الوَصْلَ أَصْلَ الوَجْدِ حَقًا \* وَطُولَ الهَجْرِ أَصْلاً لِلنَّسَلِّي وقول ايضًا منها

لَوْ قِيلَ لِى مِنْ قَبْلِ ذَا \* أَنْ سَوْفَ نَسْلُو مَنْ نَوَدُّ فَكَلَفْتُ أَلْفَ قَسَامَةً \* لا كَانَ ذَا أَبَدَ الأَبَدُ وَإِذَا طُويلُ الْهَجْرِ مَا \* مَعَهُ مِنَ السُّلُوانِ بُدُّ للَّابِدُ اللَّهِ هَجْرُلُكَ إِنَّهُ \* سَاعِ لِلْبُرْمِكَ مُجْتَهِدُ فَالاَنَ أَعْجَبُ للجَلَدُ فَالاَنَ أَعْجَبُ للجَلَدُ وَأَرَى هَوَاكُ كَجَبْرَةٍ \* تَحْتَ الرَّمَادِ لَهَا مَدَدُ وَأَرَى هَوَاكُ كَجَبْرَةٍ \* تَحْتَ الرَّمَادِ لَهَا مَدَدُ

(۱) MS فأصفت.

77

الفعل من الزوال الى غيره وكانت قد علت كلفى بها ولم يشعر سآئسر 1000 النسوان بما نحن فيه لانبّن كنّ عددًا كثيرًا وإذ كلّهنّ يتنقّلن من باب الى باب لسبب الاطلاع من بعض الابواب على جهات لا يُطلَع من غيرها عليها وإعلم انّ قيافة النسآء في من بيل اليهنّ انفذ من قيافة مدئج في الآثار ثم نزلن الى البستان فرغب عجائزنا وكرائمنا الى سيّدتها في سماع ه غنائها فامرتها فاخذت العود وسوّته بخفر و خجل لا عهد لى بثله وإنّ الشئ يتضاعف حسنه في عين مستحسنه ثم اندفعت نغني بابيات العبّاس بن للحنف حيث بقهل

(إِنَّى طَرِبْتُ إِلَى شَهْسِ إِذَا غَرَبَتْ \* كَانَتْ مَغَارِبُهَا جَوْفَ الهَقَاصِيرِ شَهْسُ مُهَنَّلَة فِي خَلْقِ جَارِية \* كَأَنَّ أَعْطَافَهَا طَيُّ الطَوَامِيرِ الْسَتْ مِنَ ٱلْإِنْسِ إِلاَّ فِي مُنَاسَبَة \* وَ لاَ مِنَ ٱلْجِيِّ إِلاَّ فِي النَصَاوِيرِ فَالنَصَاوِيرِ فَاللَوجُهُ جَوْهُرَة وَالْجُسْمُ عَبْهُرَة \* وَالرِيحُ عَنْبُرَة وَالْكُلُ مِنْ نُورِ فَالْحَجْهُ جَوْهُرَة وَالْجُسْمُ عَبْهُرَة \* وَالرِيحُ عَنْبُرَة وَالْكُلُ مِنْ نُورِ فَالْحَجَاسِدِهَا \* تَخْطُو عَلَى البِيضِ أَوْحَدِ الْقَوَارِيرِ (۱) كَأَنَّهُ إِلَيْنِ اللّهُ مَنْ التَّهَلُو وَفِي فَجَاسِدِهَا فَي قَلْي وما نسيت ذلك اليوم و لا انساه الله يوم مفارقتي الدنيا وهذا آكثر ما وصلت اليه من التهكّن من رؤينها ١٥ وساع كلامها وفي ذلك اقول

101 لَا تَلُمْهَا عَلَى النَّفَارِ وَمَنْعِ السَوَصْلِ مَا ذَا كُمُ لَهَا بِنَكِيرِ هَلَ مَعْ السَوَصْلِ مَا ذَا كُمُ لَهَا بِنَكِيرِ هَلُ مَكْنُ الْغَزَالُ غَيْرَ نَفُورِ هَلُ يَكُونُ الْغَزَالُ غَيْرَ نَفُورِ وَلَا يَعْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللللَّل

مَنَعْتِ جَمَالَ وَجْهِكِ مُقَاتَيْنًا \* وَلَقْظُكِ قَدْ ضَنَنْتِ بِهِ عَلَيَّا أَرَاكِ نَذَرْتِ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا \* فَلَسْتِ ثَكَلَّمِينَ الْيَوْمَ حَيَّا وَ قَدْ غَنَيْتِ للْعَبَّاسِ شَعْرًا \* هَدنيَّا ذَا لِعَبَّاسٍ هَدنيَّا فَلَوْ يَالُمْ شَجِيَّا فَلُوْ يَالُمُ شَجِيَّا فَا يَكُمْ شَجِيَّا فَالْمَاكِ وَ يِكُمْ شَجِيَّا

وإقول

كَانَتْ جَهَنَّمُ فِي اكْمَشَى مِنْ حُبِّكُمْ \* فَلَقَدْ أَرَاهَا نَـارَ إِبْـرَاهِيمَــا 990 ثم الاسباب الثلاثة الباقية التي هي من قبل المحبوب فالمنصبّر من الناس فيها غير مذموم لما سنورده ان شآء الله في كل فصل منها فمنها نفار يكون في المحبوب وإنزوا - قاطع للاطاع خبر وإنَّى لاخبرك عنَّى انَّى الفت في ٥ ايَّام صباى الغة الحبَّة جاريةً نشأت في دارنا وكانت في ذلك الوقت بنت ستَّة عشر عامًا وكانت غاية في حسن وجهها وعقلها وعفافهـا وطهارتهـا وخفرها ودماثتها عديمة الهزل منيعة البذل بديعة البشر مسبلة الستر فقياة الذاكم قليلة الكلام مغضوضة البصر شدية الحذر نقيّة من العيوب داّمّة القطوب حلوة الاعراض مطبوعة الأنقياض مليحة الصدود رزينة القعود ١٠ كثيرة الوقار مستلذّة النفار لا توجّه الاراجي نحوها ولا تقف المطامع عليها ولا معرَّس للأمل لديها فوجهها جالب كلّ القلوب وحالمًا طارد من أمَّها تَرْدَانُ فِي المنع والعِنِل ما لا يَرْدَانُ غيرِها بالساحة والبذل موقوفة على الجِدُّ في امرها غير راغبة في اللهو على انتها كانتُ تحسن العود احسانًا جيَّدًا مُمَا فَجَنِعتُ البِهَا وإحببتها حبًّا منرطًا شديدًا فسعيت عامين او نحوها ان تجيبني ١٥ بكلمة وإسمع من فيها لفظة غير ما يقع في المحديث الظاهر الى كل سامع بابلغ السعى فا وصلت من ذلك الى شيء البتَّة فلعهدى بمصطنع كان في دارنا لبعض ما يصطنع له في دور الرؤساء تجمّعت فيه دخلتنا ودخلة اخي رحمه الله من النسآء ونسآء فتياننا و من لاث بنا من خدمنا مبّن بخفّ . موضعه ويلطف محلَّه فلبتن صدرًا من النهار ثم تنقَّلن الى قصبة كانت في ٢٠ دارنا مشرفةٍ على بستان الدار ويطلع منها على جميع قرطبة وفحوصها مفتّحة الابهاب فصرن ينظرن من خلال الشراجيب وإنا بينهنّ فانّى لاذكر انّى كنت اقصد نحو الباب الذي هي فيه انسًا بقرَبها متعرَّضًا للدنوِّ منها فما هو الَّا ان تراني في جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره في لطف اكحركة فانعبَّد انا القصد الى الباب الذي صارت اليه فتعود الى مثل ذلك ٢٠

<sup>(\)</sup> Cf. l'édition de Constantinople, 1298, pp. 66, 34—67, 1—5. Indiqué par M. I. Kratschkovsky.

ذلك النوّار الذى كان البصر يقصد نحوه متبوّرًا ويرناد فيه متخيّرًا وينصرف عنه متحيّرًا فلم يبق اللّ البعض المنبيء عن الكل والخبر المخبر عن المجميع وذلك لقلَّة اهتبالها بنفسها وعدمها الصيانة التي كانت غذيت بها ايَّام دولتنا وامتداد ظلَّنا ولتبدُّلها في الخروج فيما لا بدُّ لها منه ممَّا كانث تصان وترفع عنه قبل ذلك وإنَّما النسآء رياحين متى لم نتعاهد نقصت و بنيـة متى لم ه أردي أيتبكل بها استهدمت ولذلك قال من قال انّ حسن الرجال اصدق صدقًا ألا أن من الرجال المدق صدقًا واثبت اصلاً واعتق جؤدةً لصبره على ما لو لقى بعضه وجوه النسآء لنغيّرت اشدّ النغيّر مثل الهجير والسموم والرياح وإختلاف الهوآء وعدم الكنّ وإنّى له نلتُ منها اقلَّ وصِل وأنست لي بعض الانس كخولطت طربًا أو لمتَّ فرحًا ولكنَّ هذا النفار الذي صبَّرني وإسلاني وهذا الوجه من اسباب السلوِّ صاحبه ١٠ في كلا الوجهين معذور وغير ملوم اذ لم يقع نثبّت يوجب الوفاء ولا عهد يقتضي المحافظة ولاسلف ذمام ولا فرط نصادق يلام على نضييعه ونسيانه ومنها جفاء يكون من المحبوب فاذا افرط فيه ولسرف و صادف من المحبّ نفسًا لها بعض الانفة والعرّة تسلّى وإذا كان الجفآء يسيرًا منقطعًا أو دائمًا اوكبيرًا منقطعًا احتمل وأُغضى عليه حتى اذاكثر و دام فلا بقاء عليه ولا ١٥ يلام الناسي لمن بحبّ في مثل هذا ومنها الغدر وهو الذي لا مجتمله احد ولا يغضي عليه كريم وهو المسلاة حقًّا و لا يلام السالي عنه على ايّ وجه كان ناسيًا أو منصِّرًا بل اللائمة لاحقة لمن صبر عليه ولولا أنَّ القلوب 103α بيد مقلِّما لا اله الله هو ولا يكلف المرء صرف قلبه ولا احالة استحسانه ولولا ذاك لقلت انّ المنصبّر في سلق، مع الغدر يكاد ان يستحقّ الملامـــة ٢٠ و التعنيف ولا أَدْعَى (١) إلى السلو عند الحرّ النفس و ذوى الحنيظة والسرى " السجايا من الغدر في يصبر عليه اللَّا دنيَّ المروءة خسيس النفس ندل الهمَّة ساقط الانفة و في ذلك اقول قطعةً منها

هَوَاكِهِ فَلَسْتُ أَقْرَبُهُ غُرُورٌ \* وَأَنْتِ لِكُلِّ مَا لِنَأْتِي سَرِيرُ

ثم انتقل الوزير ابي رحمه الله من دورنا المحدّث باكجانب الشرقيّ من قرطية في ربض الزاهرة الى دورنا القديمة في المجانب الغربيّ من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام امير المؤمنين محبّد المهدئ بالخلافة وانتقلت انا بانتقاله وذلك في جمادى الآخرة سنة نسع ونسعين وثلثمائة ولم تنتقل هي بانتقالنا لامور اوجبت ذلك ثم شُغلنا بعد قيام امير المؤمنين هشام المؤيّد ه بالنكبات وباعتدآء ارباب دولته وامتحنا بالاعتفال والترقيب والاغرام الفادح 1016 والاستتار وإرزمت الفتنة والقت باعها وعبَّت الناس وخصَّتنا الى ان توفَّى ابي الوزير رحمه الله ونحن في هذه الاحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقيتًا من ذي القعنة عام اثنتين و اربعائة وإنَّصلت بنا تلك اكحال بعن الى ان كانت عِندنا جنازة لبعض اهلنا فرأيتها وقد ارتفعت الطاعية قائمةً في ١٠ المأتم وسط النساء في جملة البواكي والنوادب فلقد اثارت وجدًا دفينًا وحرَّكت ساكنًا وذكَّرتني عهدًا قديمًا وحبًّا تليدًا ودهرًا ماضيًا وزمنًا عافيًا وشهورًا خوالى واخبارًا بوالى ودهورًا فوانى وإيَّامًا قد ذهبت وإنَّارًا قد دثرت وجدَّدت احزاني وهيَّجت بلابلي على انِّي كنت في ذلك النهار مرزِّءًا مصابًا من وجوه وما كنت نسيت ولكن زاد الشجا وتوقّدت اللوعة وتأكّد ١٥ الحزن وتضاعف الاسف وإستجلب الوجد ماكان منه كامنًا فلبًّا، هجيبًا فقلت

يُبَكِّى لِمَيْتٍ مَاتَ وَهُوَ مُكَرَّمُ \* وَلَلْحَىُ أَوْلَى بِاللهُ وَعِ اللّهَ وَالْمَقْ الْمَا بِاللّهُ وَعَا هُوَ الْمَقْتُولِ ظُلْمًا بِاللّهِ فَوجت ٢٠ فَيَا عَجبًا مِنْ آسِفِ لِآمْرِ \* ثَوَى \* وَ مَا هُوَ اِلْمَقْتُولِ ظُلْمًا بِاللّهِ بِاللّهِ 1020 ثم ضرب الدهر ضربانه واجلينا عن منازلنا ونغلّب علينا جند البربر فخرجت ١٠٥٥ ثم فرطبة اوّل المحرّم سنة اربع واربعائة وغابت عن بصرى بعد تلك الرؤية الواحدة سنّة عوام واكثر ثم دخلت قرطبة فى شوال سنة نسع واربعائة فنزلت على بعض نسائنا فرأينها هنالك وماكدت ان اميّزها حتى قيل لى هنا فلانة وقد نغيّر اكثر محاسنها وذهبت نضارتها وفنيت تلك البهجة وغاض ذلك الماء الذي كان يُرى كالسيف الصقيل والمراة الهنديّة وذبل ٢٥ وغاض ذلك الماء الذي كان يُرى كالسيف الصقيل والمراة الهنديّة وذبل ٢٥

الله قيلًا فِي الشَّعْرَاءَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلَّ كَادٍ (يَهِيَّمُونَ) قَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَآ يَفْعُلُونَ (١) فهذه شهادة الله العزيز الجبَّار لهم ولكن شدوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر خطآء وكان سبب هذن الابيات انّ ضنا العامريّة احدى كرائم المظفّر عبد الملك بن ابي عامر كلَّفتني صنعتها فاجبتها وكنت أجلُّها ولها فيها صنعة في طريقة النشيد والبسيط رائقة جدًّا ولقد انشدتُها بعض ه اخواني من اهل الادب فقال سرورًا بها يجب ان توضع هـن في جملة عجائب الدنيا فجميع فصول هذا البابكا ترى ثمانية منها ثلاثة هي من المحب اثنان منها يذمّ السالى فيهما على كل وجه وها الملل والاستبدال و واحد منها يذمّ السالى فيه ولا يذمّ المتصبّر وهو اكياء كما قدّمنا و اربعة من المحبوب منها وإحد يذمَّ الناسي فيه و لا يذمَّ المتصبَّر وهو العجر الدائم و ثلاثــة لا ١٠ 1040 يذمّ السالى فيها على ايّ وجه كان ناسيًا او منصبّرًا وهي النفار وانجناء والغدر و وجه ثامن و هو من قبل الله عزّ وجلّ وهو اليأس امّا بموت او بين او آفة تزمن والمتصبّر في هن معذور وعنّى اخبرك انّى جُبلتُ على طبیعتین لا بهننی معهما عیش ابدًا وانّی لأبرمُ بجیاتی باجتماعهما واود التثبّت من نفسي احيانًا لأفقد ما انا بسببه من النكد من اجلهما وها وفا علا يشوبه ١٠ تلوّن قد استوت فيه الحضرة والمغيب والباطن والظاهر تولاه الالفة التي لم تعرف بها نفسي عن ما دَرِيَّتُه ولا نتطلُّع الى عدم من صَحِبَّتُه و عزَّة نفس لِا نقرٌ على الضيم مهتمَّةً لاقلٌ ما يرد عليها من نغيّر المعارف مؤثّرةً للموت عليه فكل وإحدة من هاتين السجينين تدعو الى نفسها وإنَّى الْأَجْفَى فاحتمل وإستعمل الاناة الطويلة والتلوّم الذي لا يكاد يطيقه احد فاذا افرط الامر ٢٠ و حميت نفسي نصبَّرتُ و في القلب ما فيه وفي ذلك اقول قطعةً منها لى خَلَّتَانِ أَذَاقَانِي ٱلْأَسَى جُرَعًا \* وَ نَغْصَا عِيشَتِي وَٱسَنَهْلَكَا جَلَدِي كَلَاهُمَا ..... (٦) نَحْوَ جِبَلْتِهَا \* كَالصَيْدِ يَنْشَبُ بَيْنَ الذِئْبِ وَالْأَسَدِ 1050 وَفَا مَ صِدْقِ فَمَا فَارَقْتُ ذَا مِقَةٍ \* فَرَالَ حُرْنِي عَلَيْم آخِرَ الأَبْدِيم

وَ مَا إِنْ نَصْبِرِينَ عَلَى حَبِيبِ \* فَحَوْلَكِ مِنْهُمُ عَـدُدُ كَثِيرُ فَلَوْ كُنْتِ ٱلْأَمِيرَ لَهَا نَعَاطَى \* لِقَاءَكِ خَوْفَ جَمْعِهِمُ ٱلأَمِيرُ رَأَيْنُكِ كَالْآمَانِي مَا عَلَى مَنْ \* يَلُمُ بَهَا وَ اَوْ كَثَرُوا غُرُورُ وَ لاَ عَنْهَا لِمَنْ يَأْتِي دِفَاغٌ \* وَلَوْ حَشَدَ ٱلْأَنَامَ لَهُمْ نَفِيرُ

معمل ثم سبب نامن وهو لا من المحبّ و لا من المحبوب ولكنّه من الله نعالى وهو ه اليأس و فروعه نلانة امّا موت و امّا بين لا يرجى معه اوبة وامّا عارض يدخل على المتحاتين بعلّة المحبّ (۱) التي من اجلها وثق المحبوب فيغيّرها (۱) المنقسم الى هن الوجوه فمن اسباب السلوّ والنصبّر وعلى المحبّ الناسي في هذا الوجه المنقسم الى هن الاقسام الثلاثة من الغضاضة والذمّ واستحقاق اسم اللوم والغدر غير قليل وإنّ لليأس لعملاً في النفوس عجيبًا وثلجًا محرّ الاكباد كبيرًا ١٠ وكل هن الوجوه المذكورة اوّلاً وآخرًا فالتأني فيها واجب والتربّص على اهلها حسن فيا يمكن فيه التأني ويصح لديه التربّص فاذا انقطعت الاطاع و انحسمت الامال فحينئذ يقوم العذر والشعراء فنّ من الشعر يذمّون فيه الباكي على الدمن ويثنون على المثابر على اللذّات وهذا يدخل في باب السلوّ ولقد أكثر الحسن بن هانئ في هذا الباب وافتخر به وهو كثيرًا ما ١٠ يصف نفسه بالغدر الصريج في اشعاره تحكّمًا باسانه واقتدارًا على القول و في مثل هذا اقول شعرًا منه

خَلَّ هَذَا وَبَادِرَ ٱلدَّهْرَ وَٱرْحَلْ \* فِي رِياضِ الرُبِي (أ) مَطِيَّ القِفَارِ وَاحْدُهَا بِالبَدِيعِ مِنْ نَغَهَاتِ السَّعُودِ كَيْبَ أَنْحَتُ بَالبَرْمَارِ إِنَّ خَيْرًا مِنَ ٱلوُقُوفِ عَلَى الدَّا \* رِ وُقُوفُ البَنَانِ بِالأَوْتَارِ وَ بَدَا النَّرْجِسُ البَدِيعُ كَصَبِّ \* حَالِمِ الطَرْفِ مَا يِئلًا كَالبَدَارِ وَنُو لَا شَكَ هَا عُمْ بِالبَهَارِ (أ) لَوْنُهُ لَوْنَهُ لَوْنَ عَاشِقِ مُشْهَامًا \* وَهُو لَا شَكَ هَا عُمْ بِالبَهَارِ (أ)

ومعاذ الله ان يكون نسياً ن ما درس لنا طبعًا ومعصية الله بشرب الراح لنا خلقًا وكساد الهمّة لنا صفةً ولكن حسبنا قول الله تعالى ومن اصدق من ٢٤

<sup>.</sup> بالنهَارِ sur la marge. (٢) MS فيغيرها (٢) MS بعلَّة المحبَّ الرُّبا الرُّبا الرُّبا الله (٤) الرّ

فِعرف عنها لشيء بلغه في جهنها لم يكن يوجب السخط فباعها فجزعت لذلك جزعًا شديدًا وما فارقها النحول والاسف ولا بان عن عينها الدمع الى ﴿ ان سلت وَكَانَ ذِلْكَ سَبُّ مُوتَهَا وَ لَمْ تَعْشُ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْهُ اللَّا اشْهُرًا ﴿ 106a ليست بالكثيرة ولقد اخبرتني عنها امرأة اثنى بها انهًا لقينهًا وهي قد صارت كَاكْخِيالُ نَحُولًا ورقَّةً فقالت لها احسب هذا الذي بك من محبَّتُك لفلان ٥ فتنفّست الصعدآء وقالت ولله لا نسيته ابدًا وإن كان جفانى بلا سبب وما عاشت بعد هذا القول الا يسيرًا وإنا اخبرك عن ابي بكر اخي رحمه الله وكان متزوِّجًا بعاتكة بنت قند صاحب الثغر الاعلى ايَّام المنصور ابي عامر محبَّد بن عامر وكانت التي لا مرمي وراءها في جمالها وكريم خلالها ولا تأتى الدنيا بمثلها في فضائلها وكانا في حدّ الصبي و تمكّن سلطانه يُغضّب ١٠ كل وإحد منهما الكلمة التي لا قدر لها فكانا لم يزالا في نغاضب ونعاتب مدّة ثمانية اعوام وكانت قد شفّها حبّه وإضناها الوجد فيه وإنحلها شدّة كلفها به حتى صارت كاكنيال المتوسّم دنفًا لا يلهيها من الدنيا شيء ولا نسرّ من اموالها على عرضها و تكاثرها بقليل ولاكثير اذ فاتهـــا اتَّفاقه معها وسلامته لها الى ان توقَّى اخي رحمه الله في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ١٥ ذى القعلة سنة احدى واربعائة وهو ابن اثنين وعشرين سنة فا انفكّت منذ بان عنها من السقم الدخيل والمرض والذبول الى ان ماتت بعده 1060 بعام في اليوم الذي أكمل هو فيه تحت الارض عامًا ولقد اخبرتني عنها امُّها وجميع جواريها انهاكانت نقول بعده ما يقوى صبرى و يسك رمنى في الدنيا ساعةً وإحدةً بعد وفاته الا سروري وتيقني انّه لا يضمّه وإمرأةً مضجع ٢٠ ابدًا فقد امنتُ هذا الذي ماكنت انحوّف غيره و اعظم امالي اليوم اللحاق به و لم يكن له قبلها ولا معها امرأة غيرها وهي كذلكُ لم يكن لهــا غيره فكان كما قدّرت غفر الله لها و رضي عنها وإمّا خبر صاحبنا ابي عبد الله محمّد ابن بجي بن محمَّد بن الحسين التِميميِّ المعروف بابن الطبنيِّ فأنَّه كان رحمه الله كانَّه قد خلق اكسن على مثاله أو خلق من نفس كل من رآه لم ٢٠

وَ عَزَّةٌ لِا يَعِلَى الضَيْمُ سَاحَتَهَا \* صَرَّامَةً فيه بالأَمْوَّالِ وَالوَلَـدِ وَمَمَّا يَشْبَهُ مَا نَحْن فيه وإن كان ليس منه انّ رجلاً من اخواني كنت حلّلته من نفسي محلّها واسقطتُ المؤونة بيني وبينه واعددته ذخراً (۱) وكنزًا وكان كثير السمع من كل قائل فديت ذو النميمة بيني و بينه مُحَاكوا فيه والجمح سعيم عبن فانقبض عمّا كنت اعهده فتربّصت عليه مدّةً في مثلها اوب ه الغائب و رضي العاتب فلم يزد الا انقباضًا فتركته و حاله

#### بَلُبُ الْمَوْتِ

وربّما نزايد الامر و رقّ الطبع وعظم الاشفاق فكان سببًا للموت ومفارقة الدنيا وقد جاء فى الآثار من عشق فعف فات فهو شهيد و فى ذلك اقول قطعةً منها

فَانِ أَهْلِكُ هَوَى آهْلِكُ شَهِيدًا \* وَإِنْ نَهْنُنْ بَقِيتُ قَرِيرَ عَيْنِ رَوِى هَـذَا لَنَا قَوْمُ ثِقَاتُ \* نَوْوْا بالصدْقِ عَنْ (۱) جَرْحٍ وَمَيْنِ وَلَقَـد حَدَّنَى ابو السرى عار بن زياد صاحبنا عَن ينى به ان الكاتب ابن عبد العزيز اخى المحاجب هاشم بن عبد العزيز وكان اسلم غايةً فى المجهال حتى المجبعه لما به واوقعه فى اسباب المنية وكان ١٥ اسلم كثير الالمام به والزيارة له و لا علم له بانه اصل دائه الى ان توفى اسفا و دنفا قال المخبر فاخبرتُ اسلم بعد وفاته بسبب علته وموته فتاسف وقال هلا اعلمتنى فقلت ولم قال كنت والله ازيد فى صلته وما اكاد افارقه فا على فى ذلك ضرر وكان اسلم هذا من اهل الادب البارع والنفتن مع فا على فى ذلك ضرر وكان اسلم هذا من اهل الادب البارع والنفتن مع وتصرفها وهو صاحب تاليف فى طرائق غناء زرياب وإخباره وهو ديوان وتصرفها وهو صاحب تاليف فى طرائق غناء زرياب وإخباره وهو ديوان عبيب جدًّا وكان احسن الناس خَلقًا وخُلقًا وهو والد ابى المجعد الذي عبيب جدًّا وكان احسن الناس خَلقًا وخُلقًا وهو والد ابى المجعد الذي كان ساكنًا بالمجانب الغربي من قرطبة (۱) وإنا اعلم جاريةً كانت لبعض الرؤساء ٢٢

<sup>(</sup>۱) MS دخرا (۲) MS عنی (۲) Cf. Bibl. Ar. Hisp. III, pp. 224—225; indiqué par M. Asin Palacios, comme plus bas, pp. 111—112.

خصن القصر ولقيَّنا صاحبه ابو القسم عبد الله بن محمَّد بن هذيل النجبيِّ (١) المعروف بابن المقفّل فاقمنا عنك شهورًا في خير دار اقامةٍ وبين خير اهل ُّ وجيران وعند اجلُّ الناس همَّةً وإكمام معروفًا وإنهَّم سيادةً ثم ركبنا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور امير المؤمنين المرتضى عبد الرحمن برب محمّد وسكناه بها فوجدتُ ببلنسية ابـا شاكر عبد الرحمن بن محمَّد بن موهب ه العنبريّ (٢) صديقنا فنعي اليّ ابا عبد الله بن الطبنيّ وإخبرني بمونه رحمه الله ثم اخبرنی بعد ذلك بمدينة القاضي ابو الوليد يونس بن محمَّد المراديّ وابو عمرو احمد بن محرّز أنّ أبا بكر المصعب بن عبد الله الازديّ المعروف بابن الفرضيّ حدّ بهما وكان وإلد المصعب $^{(1)}$  هذا قاضي بلنسية ايّام امير  $_{108a}$ المؤمنين المهديّ وكان المصعب لنا صديقًا وإخًّا وإليفًا ايَّام طلبنا الحديث ١٠ على والله وسائر شيوخ المحدّثين بقرطبة قالا قال لنا الصعب سألت ابا عبد الله ابن الطبنيّ عن سبب علَّته و هو قد نحل وقد خفيت محاسن وجهه بالضني فلم يبق الا عين جوهرها المخبر عن صفاتها السالفة وصار يكاد ان يطيره النفس وقرب من الانحناء والشجا بادِ على وجهه ونحن منفردار ٠ فقال لى نعم اخبرك اتّى كنت على باىب دارى بقديد الشمّاس في حين ١٥ دخول على بن حمود قرطبة والمجيوش واردة عليها من الجهات نتسارب فرأيت في جملتهم فتَّى لم اقدر انّ المحسن صورة قائمة حتى رأيته فغلب على عقلی وهام به لتّی فساّلت عنه فقیل لی هذا فلان ابن فلان من سکّار ک جهة كذا ناحية قاصية عن قرطبة بعيث الماخذ فيئستُ عن رؤيته بعد ذلك ولعمرى يابا بكر لا فارقني حبّه او يوردني رمسي فكان كذلك وإنا اعرف ٢٠ ذلك النتي وإدريه وقد رأيته لكنّي اضربتُ عن اسمه لانّه قد مات والتقي 1080 كلاها عند الله عزّ وجلّ عنا الله عن الجبيع هذا على انّ ابا عبد الله آكرم الله نزله مبَّن لم يكن له ولة قطُّ و لا فارق الطريقة المثلى ولا وطئ

اشاهد له مثلًا حسنًا وجمالًا وخلقًا وعقةً و نصاونًا وإدبًا وفهمًا و حلمًا ووفاً و سوددًا وطهارةً وكرمًا ودمانةً و حلاوةً ولباقةً وصبرًا وإغْضَاءً (١) وعفلاً ومروءةً ودينًا ودرايةً وحفظًا للقرآن واكحديث والنحو واللغة وشاعرًا مَفَلَقًا وحسن الخطِّ وبليغًا مفتَّنًّا مع حظٌّ صائح من الكلام والجدل وكان من غلمان ابي القاسم عبد الرحمن بن ابي يزيد الازديّ استاذي في هذا الشأن وكان ه 107a بينه وبين ابيه اثنا عشر عامًا في السنّ وكنت انا وهو متقاريين في الاسنان مُصْمُ ﴾ وكنَّا اليفين لا نفترق وخدنين لا يجرى المآء بيننا صفاَّة الى ان القت الفننة جرانها و ارخت غزاليها ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في اكجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فيها وكان مسكن ابي عبد الله في انجانب الشرقيّ ببلاط مغيث وتقلَّبت بي الامور الى الخروج عن قرطبة وسكني مدينة المريَّة فكنًّا ١٠ نتهادى النظم والنثر كثيرًا وآخر ما خاطبني به رسالة في درجها هنه الابيات لَيْتَ شِعْرِي عَنْ حَبْلِ وُدِّكَ هَلْ يُهْدِيسِي جَدِيدًا لَدَى عَنْ زَيْبِثِ وَ أُرَافِ أَرَكِ مُحَيَّاكَ يَوْمًا \* وَ أُنَـاجِيكَ فِ بَلَاطِ مُغيثِ فَلُوَ أَنَّ الدِيَّارَ يُنْهِضُهَا الشَوْ \* قُ أَتَاكَ البَلَاطُ كَٱلْهُسْتَغيثِ وَلَوَ أَنَّ القُلُوبَ نَسْطِيعُ سَيْرًا ﴿ سَارَ قَلْبِي إِلَيْكَ سَيْرَ الْحَنِيثِ ١٥ كُنْ كَمَا شِئْتَ لِي (فَإِنْيَ) مُحِبُّ \* لَيْسَ لِيَ غَيْرُ ذِكْرِكُمْ مِنْ حَدِيثِ لَكَ عِنْدِى وَ إِنْ تَنَاسَيْتَ عَهْد ﴿ فِي صَمِيمِ النَّوَادِ غَيْرُ نَكِيثِ فَكُنَّا عَلَى ذَلَكَ الى أن انقطعت دولة بني مروان و قُتل سليمان الظافر أمير المؤمنين وظهرت دولة الطالبيّة و بويع عليّ بن حمود اكسنيّ المسمّى بالناصر 1076 بالخلافة و تغلّب على قرطبة و تملّكها و استمرّ في قتاله ايّاها بجيوش ٢ المتغلَّبين والثوَّار في اقطار الاندلس وفي اثر ذلك نكبني خيران صاحب المريّة اذ نقل اليه من لم يتّق الله عزّ وجلّ من الباغين وقد انتقم الله منهم عنَّى وعن محبَّد بن اسمحق صاحبي انَّا نسعى في القيام بدعوة الـدولة الامويّة فاعتقلنا عند نفسه اشهرًا ثم اخرجنا على جهة التغريب فصرنا الى ٢٤

<sup>(</sup>١) Ou peut être التحيين) ? (٦) Cf. Bibl. Ar. Hisp. III, pp. 379—380.

<sup>(°)</sup> Ibidem, p. 357.

<sup>(</sup>۱) MS عَضاً عَضاً.

100٪ وجدًا شديدًا لفاقةٍ اصابته من رجل من إهل ذلك البلد ولم يظنّ بائعها انّ نفسه تتبعها ذلك التتبّع فلما حصلت عند المشترى كادت نفس الاندلسيّ تخرج فاتي الى الذي ابتاعها منه وحكّمه في ماله اجمع وفي نفسه فابي عليه فتحمّل عليه باهل البلد فلم يسعف منهم احد فكاد عقله ان يذهب و رأى ان ينصدَّى الى الملك فتعرّض له وصاح فسمعه فامر بادخاله ه والملك قاعد في علَّيَّةِ له مشرفةٍ عاليةٍ فوصل اليه فلها مثل بين يديه اخبره بقصّته واسترحمه وتضرّع اليه فرق له الملك فأمر باحضار الرجل المبتاع فحضر فقال له هذا رجل غريب وهوكما تراه وإنا شفيعه اليك فابي المبتاع وقال انا اشدّ حبًّا لها منه واخشى ان صرفتها اليه ان استغيث بك غدًا وإنا في اسوأ من حالته فرام به الملك ومن حواليه في اموالهم فابي وكمِّي، واعتذر بمحبَّته لها فلما طال المجلس ولم يرول منه البتَّة جنوحًا الى الاسعاف (١) قال للانداسيّ يا هذا ما لك بيدى أكثر ممّا ترى وقد جهدتُ لك بابلغ سعى وهو تراه يعتذر بانّه فيها احبّ منك وانّه يخشى على نفسه شرًّا مهّا انت فيه فاصبر لما قضى الله عليك فقال له الاندلسيّ فا لي بيدلك حيلة 110ه قال له وهل هاهنا غير الرغبة والبذل ما استطيع لك آكثر فلما يئس ١٥ الانداسيّ منها جمع يديه و رجليه وانصبّ من اعلى العلّية الى الارض مُعْمَمُ ﴾ فارتاع الملك وصرخ فابتدر اليه الفلمان من اسفل فقُضِي انّه لم يتأذُّ في ذلك الوقوع كبير أَذًى فصُعد به الى الملك فقال له ما ذا اردتّ بهذا فقال ايَّها الملك لا سبيل لي الى الحياة بعدها ثم همَّ ان يرمي نفسه ثانيةً فهُنع فقال الملك الله أكبر قد ظهر وجه الحكم في هذه المسألة ثم التفت الى ٢٠ المشترى فقال يا هذا انَّك ذكرت انَّك اودّ لها منه و تخاف ان نصير في مثل حاله فقال نعم قال فانّ صاحبك هذا ابدا عنوان محبّته وقذف بنفسه يريد الموت لولا أنَّ الله عزَّ وجلَّ وقاه فانت ثم فصحَّح حبَّك وترام من اعلى هنه القصبة كما فعل صاحبك فان متَّ فبأجلك و ان عشتَ كنت اولي ٢٤

حرامًا قطّ ولا قارف مسكرًا ولا اتى منهيًّا عنه بحلٌ بدينه و مرؤته ولا قارض من جفا عليه وماكان في طبقتنا مثله ثم دخلت انا قرطبة في خلافة القاسم بن حمود المأمون فلم اقدّم شئا على قصد ابى عمرو القاسم بن بحيى التهيميّ (۱) اخى ابى عبد الله رحمه الله فسألته عن حاله و عرّيته عن اخيه وما كان اولى بالنعزية عنه منى ثم سألته عن اشعاره و رسائله اذكان الذى عندى ٥ منه قد ذهب بالنهب في السبب الذى ذكرته في صدر هذه الحكاية فاخبرنى عنه انه لميّ قربت وفاته وايقن مجضور المنيّة ولم يشك في الموت دعا مجميع شعره و بكنبى التى كنت خاطتهه انا بها فقطعها كلّها ثم أمر بدفنها قال ابو عمرو فقلت له يا اخى دعها تبقى فقال انى اقطعها وإنا ادرى انى اقطع فيها ادبًا كثيرًا و لكن لوكان ابو محمّد بعينى حاضرًا لدفعنها اليه تكون عنده تذكرة .١ كودّى ولكنى لا اعلم اى البلاد اضمرته ولا أحى هو ام ميّت وكانت نكبتى التين سَتَرَنْك بُعُونُ اللَّحُودِ \* فَوَجْدِى بَعْدَدُكُ لاَ يَسْتَرْ وَمَدْ وَلِللَّهُمْ فِينَا كُرُورُ وَ مَرُّ وَصَدَتُ دِيَارَكَ قَصْدَ الْمَشُوقِ \* وَلِللَّهُمْ فِينَا كُرُورُ وَ مَرُّ فَا فَيْنَا عَلْكَ العَبْرُ (۱) فَا فَا فَا الْمَا فَا الْمَا الْمَا عَلْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا مَرُّ وَ مَرُّ وَالْمَا فَقُرًا خَلَا وَلَا اللهُ فَا أَلْمَا اللهُ الْمَاكُمُ وَ وَمَرُّ وَ مَرُّ وَاللهُ فَا أَلْمَالُهُ عَيْنَى عَلَيْكَ العَبْرُ (۱) فأ أَلْمَالُهُ فَا عَلَى المَلْمَاتُ عَيْنَى عَلَيْكَ العَبْرُ (۱) فأَلْمَاتُ فَالْكَ العَبْرُ (۱) فأَلْمَاتُ فَالَا اللهُ فَالَا اللهُ فَالَا اللهُ فَالْكَ العَبْرُ (۱) فأَلْمَاتُ فَالْكَ العَبْرُ (۱) فأَلْمَاتُ فَالْكَ العَبْرُ (۱) فأَلْمَاتُ فَالْكَ العَبْرُ (۱) فأَلْمَاتُ في في عَلَيْكَ العَبْرُ (۱) في فينا في المَلْعُلَاتُ العَبْرُ المَلْعُلُولُ المَلْمُ فَالْكَ العَبْرُ (۱) فأَلْمَاتُ العَبْرُ (۱) فأَلْمَاتُ العَبْرُ (۱) في في المُلْمَاتُ العَبْرُ (۱) في في المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ فَالْمُ المُلْمُ وَالْمَالُولُ الْمَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ وَلَا الْمَلْمُ الْمَالُولُ المَلْمُ المَلْمُ الْمَلْمُ المَلْمُ المَ

وحدّثنى ابو القاسم الهمدانيّ رحمه الله قال كان معنا ببغداذ آخ لعبد الله بن يجبى بن احمد بن دحُون الفقيه الذى عليه مدار الفنيا بقرطبة وكان اعلم من اخيه و اجلّ مقدارًا ما كان فى اصحابنا ببغداذ مثله وإنّه اجتاز يومًا بدرب قطنه فى زقاق لا ينفذ فدخل فيه فرأى فى اقصاه جاريةً واقفةً مكشوفة الوجه فقالت له يا هذا انّ الدرب لا ينفذ قال فنظر اليها فهام ٢٠ بها قال وانصرف الينا فتزايد عليه امرها و خشى الفتنة نخرج الى البصرة فات بها عشقًا رحمه الله وكان فيا ذكر من الصائحين حكاية لم ازل اسمعها عن بعض ملوك البرابر انّ رجلاً اندلسيًّا باع جاريةً كان يجد بها ٢٢

<sup>(\)</sup> Cf. Bibl. Ar. Hisp. III, p. 437.

<sup>(</sup>٢) Sur الطبئي ef. ibidem, pp.

<sup>(1)</sup> Cf. Dozy, Supplément, I, 655, 2.

وإستضاء بنور الله وإتبع العدل و اذا غلبت النفس العقل عيت البصيرة ولم يصحُّ الفرق بين انحسن والقبيح وعظم الالتباس وتردَّى في هوَّة الردى ومهواة الهلكة و بهذا حسن الامر والنهى و وجب الاكتمال وصح النواب والعقاب واستحقّ المجزآء والروح واصل بين هاتين الطبيعتين وموصل ما بينهما وحامل الالتقاء بهما وإنّ الوقوف عند حدّ الطاعة لمعدوم الا مع ه طول الرياضة وصحّة المعرفة ونفاذ (١) التمييز و مع ذلك اجتناب التعرّض 1110 للفتن ومداخلة الناس جملةً والجلوس في البيوت وبالحرا أن يقع السلامة المضمونة (١) او يكون الرجل حصورًا لا إِرْبَ له فِي النسآء و لا جارحة له نعينه عليهن قديمًا ولقد من وُفى شرّ لَقْلَقِهِ و فَنْقَبِهِ و ذَبْذَبِهِ فقد وُقى شرّ الدنيا بجذافيرها واللقلق اللسان والقبقب البطن والذبذب الفرج ولقد ١٠ اخبرنی ابو حفص الکاتب هو من ولد روح بن زنباع اکجذای انّه سع بعض المتسيّن باسم الفقه من اهل الرواية المشاهير وقد سُمُل عن هــذا الحديث فقال القبقبة البِطِّيخُ (١) وحدَّثنا احمد بن محمَّد بن احمد ثناً وهب بن مسرّة و محبّد بن ابی دلیم عن محبّد بن وضّاح عن بحبی بن بحبی عن ملك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسارٍ انّ رسول الله صلّى ١٥ الله عليه وسلَّم قال في حديث طويل من وقاه الله شرّ اثنتين دخل الجنَّة فسُمُّل عن ذلك فقال ما بين كحييه وما بين رجليه وإنَّى لاسمع كثيرًا ممَّن يقول الوفاء في قمع الشهوات في الرجال دون النساء فاطيل العجب من ذلك وإنَّ لي قولًا لا احول عنه الرجال و النسآء في المجنوح الي هذين الشيئين سواء وما رجل عرضت له امرأة جميلة باكحب وطال ذلك ولم ٢٠ 112a يكن ثم مانع الآ وقع في شرك الشيطان وإستهوته المعاصي وإستفزّه (٤) اكبرص و تغوّله الطبع وما امرأة دعاها رجل بثل هـن اكحالة الا وإمكنته حتماً مقضيًّا و حكمًا نافذًا لا محيد عنه البتَّة ولقد اخبرني ثقة صدق من اخواني ٢٢

بالحجارية اذ هي في يدك و يمضى صاحبك عنك وإن ابيت نزعت الحجارية منك رغمًا و دفعتها اليه فتمنّع ثم قال أترامى فلما قرب من الباب ونظر الى الهوى تحته رجع القهقرى فقال له الملك هو والله ما قلت فهم ثم نكل ما الله لم يقدم قال له الملك لا تتلاعب بنا يا غلمان خذول بيديه وارموا به الى الارض فلما رأى العزيمة قال ايم الملك قد طابت ننسى با كجارية فقال ه جزأك الله خيرًا فاشتراها منه و دفعها الى بائعها وإنصرفا

# بَابُ قُبْحِ الْمَعْصِية

قال المصنّف رحمه الله تعالى وكثير من الناس يطيعون اننسهم ويعصون عقولهم ويتبعون اهوآءهم و يرفضون اديانهم ويتجنّبون ما حضّ الله نعالي عليه ورتبه في الالباب السليمة من العقّة وترك المعاصي و مقارعة ١٠ الهوى ويخالفون الله ربّهم ويوافقورن ابليس فيا يجبّه من الشهوة المعطبة فيواقعون المعصية في حبَّهم وقد علمنا انَّ الله عزَّ وجلَّ ركَّب في الانسان طبيعتين منضادّتين احداها لا نشير الاّ بخير ولا تحض الاّ على حسن ولا يتصوّر فيها الآكل امر مرضيّ وهي العقل وقائده العدل و الثانية ضدٌّ لها لا تشير الاّ الى الشهوات ولا تقود الاّ الى الردى وهي النفس وقائدها الشهوة ١٠ والله تعالى يقول إنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (١) وكني بالقلب عرب العقل فَقَالَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (١) وقال تعالى و حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلإِيْمَانَ وَزَّيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ (١) و خاطب أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ (١) 111a فهاتان الطبيعتان قطبان في الانسان و ها قوّتان من قوى انجسد النعّال بهما ومطرحان من مطارح شعاعات هذين اكجوهرين العجيبين الرفيعين ٢. العلوبين ففي كل جسد منها حظّه على قدر مقابلته لهما في تقدير الهاحد الصمد نقدُّست اسمآؤه حين خلقه وهيّأه فهما يتقابلان ابدًا و يتنازعان دأبًا فاذا غلب العقل النفس ارتدع الانسان و قمع عوارضه المدخولة

<sup>(</sup>۱) MS نفاد (۲) MS المصبونة (۲) MS نفاد (۲) Cf. Dozy, Supplément I, 93, 2.

<sup>.</sup> استفره .MS (<sup>٤</sup>)

عليك وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من تأمَّل امرأةً وهو صائم حتى يرى حجم عظامها فقد افطر وإنّ في ما ورد عن النهى عن الهوى بنصّ التنريل لشيئًا مقنعًا و في ايقاع هنه الكلمة اعنى الهوى اسمًا على معان وإشتقاقها عند العرب وذلك دليل على ميل النفوس وهُويَّها الى هـنه المقامات وإنَّ المتمسَّكَ عنها مقارع لنفسه محارب لها وشيء اصفه لك تراه ه عِيانًا وهو انَّى ما رأيت قطُّ امرأَةً في مكانِ تحسَّ انَّ رجلاً يراها او يسمع حسَّهَا اللَّه وإحدثتْ حركةً فإضلةً كانت عنهاً بمعزلٍ واتت بكلام زايد كانت عنه في غُينةٍ مخالفين لكلامها و حركتها قبل ذلك ورأيت التهمّم لخارج لفظها و هيئة نقلَّبها لائحًا فيها ظاهرًا عليها لا خفآء بـ والرجال كذلك اذا احسُّول بالنسآء وأمَّا اظهار الزينة وترتيب المشي وإيقاع المزح عند خطور ١٠ 1130 المرأة بالرجل واجتياز الرجل بالمرأة فهذا اشهر من الشمس في كل مكان والله عزَّ وجلَّ يقول قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (١) وقال تقدُّست اسماَقَ، وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِنْ زينَتِهِنَّ (٦) فلو لا علم الله عزّ وجلّ برقّة اغاضهن في السعى لايصال حبّهن الحب القلوب ولطف كيدهن في التحيّل لاستجلاب الهوى لما كشف الله عن ١٥ هذا المعنى البعيد الغامض الذي ليس ورآءه مرمى وهــذا حدّ التعرّض فكيف بما دونه ولقد اطَّلَعْتُ من سرّ معتقد الرجال والنسآء في هذا على امر عظيم وأصل ذلك انَّى لم احسن قطَّ باحدٍ ظنًّا في هذا الشأن مع غيرة شديدة رُكَّبت (٢) في وحدُّننا ابو عمر احمد بن محمَّد بن احمد ثنا احمد ثناً محمَّد بن عليّ بن رفاعة حدَّثنا عليّ بن عبد العزيز حدَّثنا ابو عبيد ٢٠ القاسم بن سلام عن شيوخه انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال الغيرة من الايمان فلم ازل باحثًا عن اخبارهنّ كاشفًا عن اسرارهنّ وكنّ قد أنسن منَّى بكتمانِ فكنَّ يطلعنني على غوامض امورهنَّ ولولا ان آكون منبَّهًا على عورات يستعاذ بالله منها لاوردتُ من تنبَّهن في الشرّ ومكرهن فيه ٢٤

من اهل التمام في الفقه والكلام والمعرفة و ذو صلابة في دينه انّه احب جاريةً نبيلةً اديبةً ذات جمال بارع قال فعرضتُ لها فنفرت ثم عرضتُ فابت فلم يزل الامر يطول وحبّها يزيد وهي ممّا لا تطيع البتّة الى ان حملني فرط حبّى لها مع عهى الصبي على ان نذرتُ انّى متى (١) نلتُ منها مرادى ان اتوب الى الله توبةً صادقةً قال فا مرّب الايّام والليالي حتى ه اذعنَتْ بعد شماس ونفارِ فقلت له ابو فلان وفيتَ بعهدك فقال إِيْ واللهِ فضحكت و ذكرت بهن الفعلة ما لم يزل يتداول اسماعنا من انّ في بلاد البربر التي تجاور اندلسنا يتوب الفاسق على انّه اذا قضي وطره ممّن اراد ان يتوب الى الله فلا يُمِنَع من ذلك وينكرون على من تعرّض له بكلمة ويقولون له أ تحرّم رجلاً مسلمًا التوبة قال ولعهدى بهـا تبكى وتقول والله ١٠ 112/ القد بلُّغتني مبلغًا ما خطر قطُّ لي ببال ولا قدّرتُ أن اجبب اليه احدًا ولستُ أُبْعِدُ ان يكون الصلاح في الرجال والنسآء موجودًا واعوذ بالله ان اظنّ غير هذا وإنّى رأيت الناس يغلطون في معنى هذه الكلمة اعنى الصلاح غلطًا بعيدًا والصحيح في حقيقة تنسيرها انّ الصّائحة من النسآء هي التي اذا ضُبطت انْضَبَطَتْ و اذا قُطعت عنها الذرائع امتسكت والفاسة هي التي اذا ١٥ ضُبِطَت لم تنضبط و اذا حِيل بينها وبين الاسباب التي تسهل الفواحش تحيّلت في ان تتوصّل اليها بضروب من اكيل والصائح من الرجال من لا يداخل اهل الفسوق و لا ينعرَّض من المناظرة انجالبة للاهوآء ولا يرفع طرفه الى الصور البديعة التركيب والفاسق من يعاشر اهل النقص وينشر بصره إلى الوجوه البديعة الصنعة ويتصدّى للمشاهد المؤذية ويحبّ. ٢. المخلوات المهلكات والصامحان من الرجال والنسآء كالنار الكامنة في الرماد لا تحرق من جاورها الاّ بان تَحرّك وإلفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيء مِعَالَمُ ﴾ يَهُمَّا وَإِمَّا مِرأَة مِهِمَلَة و رجل متعرِّض فقد هلكا وتلفا ولهذا حرم على المسلم الالتذاذ بساع نغمة امرأة اجببيّة وقد جُعلت النظرة الاولى لك والاخرى ٢٤

.مني ۱) MS

(<sup>7</sup>) 24, 31.

فاتت كما اقهل

خَرِيدَةٌ صَاعَهَا الرَّحْمَلُ مِنْ نُورِ \* جَلَّتْ مَلاَحَتُهَا عَنْ كُلِّ تَقْدِيرِ لَوْ جَآء نِي عَمَلِي فِي حُسْنِ صُورَتِهَا ﴿ يَوْمَ الْحِسَابِ وَيَوْمَ النَّفْخِ فِي الصُّورِ لَكُنْتُ أَخْظَى عِبَادِ ٱللَّهِ كُلِّهِمُ ﴿ بِالْجَنَّتَيْنِ وَ قُرْبُ الْخُرَّدِ الْحُورَ 115a وكانت من اهل يبت صباحةً وقد ظهرت منها صورة تعجز (١) الوصّاف وقد ه طبّق وصف شبابها قرطبة فبتُّ عندها ثلاث ليالِ متواليةٍ ولم تحجب عنّى على جارى العادة في التربية فلعمري لقد كاد قلبي ان بصبو ويثوب اليه مرفوض الهوى ويعاوده منسيّ الغزل ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار حَوْقًا على لبَّى ان يزدهيه الاستحسان ولقد كانت هي وجميع اهلها ممَّن لا نتعدّى الاطاع اليهنّ ولكنّ الشيطان غير مأمون الغوآئل و في ذلك اقول ١٠ لَّا نُتْبِعِ ٱلنَّفْسَ الهَوَى ﴿ وَ دَعِ ٱلنَّعَرُّضَ لِلْمِحَنْ إِبْلِيسُ حَيٌّ لَمْ يَهُتْ \* وَالْعَيْنُ بَابُ لِلْفَتَنْ

. الحطية MS (٦)

وَ قَائِلٍ لِي هَلِذًا \* ظَنْ يُرِيدُكَ غَيَّا فَقُلْتُ دِّعْ عَنْكَ (لَوْي) \* أَ لَيْ سَ ۚ إِبْلِيسُ حَيَّا

وما اورد الله نعالى علينا من قصّة يوسف بن يعقوب و داود ابن إيشي (١) رسل الله عليهم السلام الله ليعلمنا نقصاننا وفاقتنا الى عصبته وإنّ بنيتنا مدخولة ضعيفة فاذا كانا صلَّى الله عليهما و ها نبيَّان رسولان ابناء انبيآء 1156 رسل و من اهل بيت نبوّة ورسالة متكرّرين في الحفظ مغموسين في الولاية محفوفين بالكلاءة مؤيَّدين بالعصمة لا يجعل للشيطات عليهما سبيل ولا ٢٠ فتح لوسواسه نحوها طريق وبلغا حيث نصّ الله عزّ وجلّ علينا في قرآنه المنزل بانجبلَّة الموكَّلة والطبع البشريّ وانخلقة الاصيلة لا بنعمَّد الخطِيئة (١) ولا القصد اليها اذ النبيُّون مبرَّؤُون من كل ما خالف طاعة الله عزَّ وجلَّ لكنّه استحسان طبيعيّ في النفس الصور فمن ذا الذي يصف نفسه بملكها ٢٤

1140 عجائب تذهل الالبّاء وإنّى لاعرف هذا واتقنه و مع هذا يعلم الله وكني به عليمًا أنَّى برى، الساحة سليم الاديم صحيح البشرة نقيَّ الحجرة وإنَّى اقسم بالله اجلّ الاقسام انّی ما حللت میزری علی فرح حرام قطّ ولا بحاسبنی ربّی بكبيرة الزنا مذ عقلتُ الى يومى هذا والله المحمود على ذلك والمشكور فيًا مضى والمستعصم فيا بقي حدَّثنا القاضي ابو عبد الرحمن بن عبد الله بن ه عبد الرحمن بن حجاف المعافريّ وإنّه لافضل قاض رأيته عن محمّد بن ابرهيم الطليطليّ عن القاضي بمصر بكر بن العلاّء في قول الله عزّ و جلّ وَ أَمَّا لِبِنْعُمَةُ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (١) انّ لبعض المتقدّمين فيه قولاً وهو انّ المسلم يكون مخبرًا عن نفسه بما انعم الله تعالى به عليه من طاعة ربّه التي هي اعظم النعم و لا سيُّما في المفترض على المسلمين اجتنابه واتباعه وكان السبب فياً ١٠ ذَكْرُته انَّى كنت وقت تأجَّج نار الصبي و شرَّة اكحداثة و تمكَّن غرارة الفتوَّة مقصورًا محظّرًا عليّ بين رقباً ورقائب فلما ملكت نفسي وعقلت صحبت ابا على الحسين بن على الفاسيّ في مجلس ابي القسم عبد الرحمن بن ابي يزيد 1140 الازدىّ شيخنا واستاذى رضى الله عنه وكان ابو عليّ المذكور عاقلاً عاملاً عالمًا ممَّن تقدُّم في الصلاح والنسك الصحيح في الزهد في الدنيا والاجتهاد ١٥ للآخرة واحسبه كان حصورًا لانّه لم تكن له امرأة قطّ و ما رأيت مثله جملةً علمًا وعملًا و دينًا و ورعًا فننعني الله به كثيرًا وعلمت موقع الاسآءة وقبح المعاصى و مات ابو علىّ رحمه الله في طريق اكحجّ ولقد ضمّني المبيت ليلة في بعض الازمان عند أمرأة من بعض معارفي مشهورة بالصلاح واكنير وإكزم ومعها جارية من بعض قراباتها من اللَّاتي قد ضمَّها معي ٢٠ النشأة في الصبي ثم غبتُ عنها اعوامًا كثيرةً وكنت تركتها حين اعمرت و وجدتها قد جرى على وجهها مآء الشباب ففاض وإنساب وتفجّرت عليها ينابيع الملاحة فتردّدتُ وتحيّرتُ وطلعت في سمآء وجههـا نجوم انحسن فاشرقت وتوقّدت وإنبعثت في خدّيها ازاهير انجمال فتمّت واعتمّت ٢٤

<sup>(1) 93, 11.</sup> 

فَقُلْتُ لَهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ \* عَدَاقَةُ جَارٍ (فِي ٱلْأَنَامِ كَجَارٍ وَ قَدْ نَتَرَآءَى العَسْكَرَانِ لَدَأُ الوَغَى \* وَبَيْنَهُمَا لِّلْمَوْتَ سُبْكُ بَوَارَ ﴾ ولى كلمتان قلتهما معرّضًا بل مصرّحًا برجل من اصحابنا كنّا نعرفه كلّنا من اهل الطلب والعناية والورع وقيام الليل واقتفاء آثار النساك وسلوك مذاهب المتصوّفين القدمآء باحثًا حجبهدًا ولقــدكنّا ننجنّب المزاح بحضرته فلم يمض ه الزمن حتى مكّن (١) الشيطان من نفسه و فُتك بعد لباس النسّاك وملّك ابلیس من خطامه فسوّل له الغرور وزیّن له الویل والثبور و اجرّه رسنه بعد اباًء وإعطاه ناصيته بعد شاس فخبّ في طاعته وإوضع وإشتهر بعد ما ذكرته في بعض المعاصى القبيحة الوضرة ولقد اطلت ملامه ونشدّدت في عذله اذ اعلن بالمعصية بعد استتار الى ان افسد ذلك ضميره عليّ و١٠ 1170 خبثت نيَّه لى وتربُّص في الدوائر السوء وكان بعض اصحابنا يساعك بالكلام استجرارًا اليه فيأنس به ويظهر له عداوتي ألى ان اظهر الله سريرته فعلمها البادى والمحاضر وسقط من عيون الناس كلهم بعد ان كان مقصدًا للعلماء ومنتابًا للفضلاء (٢) ورذل عند اخوانه جملةً اعاذنـــا الله من البلاء و سترنا في كفايته و لا سلبنا ما بنا من نعمت فيآسوءتاه (١) لمن بذأ ١٥ بالاستقامة ولم يعلم انّ اكخذلان بجلّ به وإنّ العصمة ستفارق لا اله الاّ الله ما اشنع هذا و افظعه لقد دهمته احدى بنات الحرس والقت عصاها به أمّ طبق من كان لله اوّلاً نم صار للشيطان آخرًا ومن احدى الكلمتين أَمَّا النُّلاَمُ فَقَدْ حَانَتْ فَضيحَتُهُ \* وَإِنَّهُ كَانَ مَسْتُورًا فَقَدْ هُتِكَا مَا زَالَ يَضْعَكُ مِنْ أَهْلِ الهَوَى عَجَبًا \* فَأَلْآنَ كُلِثْ جَهُولِ مِنْهُ قَدْ ضَحِكًا ٢. إِلَيْكَ لاَ تَلْخُ صَبًّا هَا تِبَمًّا كَلِفًا \* يَرَى التَّهَثُّكَ فِي دِين الهُوَى نُسُكًا قَدْ كَانَ دَهْرًا (يُعَانِي النُسْكَ مُجْتَهِدًا \* يُعَدُّ فِي نُسْكِه كُلُّ آمْرِ \* نَسَكَا ذُو مَخْبَرٍ وَ كَنَابٍ لَا يُفَارِقُه \* نَعْوَ الهُحَدِّثِ يَسْعَى حَيْثُ مَا سَلَكَا

Supplément, I, 698, 1.

ويتعاطي ضبطها الآ بحول الله وقوّته و اوّل دم سُفك في الارض فدم احد ابنى آدم على سبب المنافسة في النسآء و رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول باعدول بين انفاس الرجال والنسآء وهذه امرأة من العرب تقول وقد حَبِلت من ذى قرابة لها حين سُئلت ما ببطنك يا هند فقالت قرب الوساد وطول السواد و في ذلك اقول شعرًا منه

ولنّ لاعلم فتى من اهلَ الصيانه قد أُولِع بهوًى له فاجتاز بعض اخوانه فوجك قاعدًا مع من كان يجبّ فاستجلبه الى منزله فاجابه الى منزله بامتثال المسير بعك فمضى داعيه الى منزله وانتظره حتى طال عليه التربّص فلم ١٥ يأته فلما كان بعد ذلك اجتمع به داعيه فعدّد عليه وإطال لومه على اخلافه موعك فاعتذر و ورّى فقلت انا للذى دعاه انا اكشف عذره صحيحًا من كتاب الله عزّ وجلّ اذ يقول مَا أَخْلَفْنَا مَوْعدكَ بَهَلْكِنَا وَلَكِنّا حُهِلْمنَا أُوزَارًا مِنْ زِينَة النّوْم (١) فضحك من حضر وكُلّفتُ ان اقول في ذلك شيئًا فقلت وَجَرْحُكَ لِي جُرْحُ مُجَبَّارٌ فَلاَ تَلُم \* وَ لَكِنّ جُرْحَ الحُبّ غَيْرُ مُجَبَّارٍ ٢٠ وَقَدْ صَارَتِ الْمُعَلِّلُنُ وَسُطَ بَهاضِهِ \* حَنْيُلُوفَر حَفَّهُ وَ رَوْضُ بَهَارٍ ٢٠ وَقَدْ صَارَتِ المُعَلِلُنُ وَسُطَ بَهاضِهِ \* حَنْيُلُوفَر حَفَّهُ وَ رَوْضُ بَهَارٍ ٢٠ وَقَدْ صَارَتِ الْمُعَلِلُنُ وَسُطَ بَهاضِهِ \* مَقَالَة مَحْلُولِ المَقَالَة زارِكَ وَقَدْ كَثُرَتْ مِنِي إِلَيْهِ مَطَالِبٌ \* مُقَالَة مَحْلُولِ المَقَالَة وَرَارِكَ وَقَدْ كَثُرَتْ مِنِي إِلَيْهِ مَطَالِبٌ \* مُقَالَة مَحْلُولِ المَقَالَة وَرَارِكَ وَقَدْ كَثُرَتْ مِنِي إِلَيْهِ مَطَالِبٌ \* مُقَالَة عَلَيْهِ تَارَةً وَ (أَدَارِكَ) وَقَدْ كَثُرَتْ مِنِي إِلَيْهِ مَطَالِبٌ \* مُقَالَة مَعْلُولِ المَقَالَة وَ (أَدَارِكَ) وَقَدْ كَثُرَتْ مِنِي إِلَيْهِ مَطَالِبٌ \* أَيْحُ عَلَيْهِ تَارَةً وَ (أَدَارِكَ) وَقَدْ كَثُرَتْ مِنِي إِلَيْهِ مَطَالِبٌ \* أَيْحُ عَلَيْهِ قَالَة مَارَةً وَ (أَدَارِكَ)

أَمَا فِي ٱلْتِهَا إِنِّي مَا يُبَرِّدُ غُلَّةً (١) \* وَ يُدْهِبُ شُوْقًا فِي ضُلُوعِكَ سَارِي ٢٤

<sup>(</sup>۱) MS اes deux mots peu clairs.

<sup>(7)</sup> Cf. Dozy,

فيه الاشعار وهو الذي تسبيه العرب الديّوث وهو مشتق من التدبيث وهو التسهيل وما بعد تسهيل من تسبيّح نفسه بهذا الشأن تسهيل ومنه بعير مديّث اي مذلّل ولعمري انّ الغيرة لتوجد في الحيوان بالخلقة فكيف وقد الالله عندنا الشريعة وما بعد هذا مصاب ولقد كنت اعرف هذا المذكور مستورًا الى أن استهواه الشيطان ونعوذ بالله من الخذلان وفيه ويقول عيسى بن محميّد بن محميّل (كحولانيّ

يَّا جَاعِلاً إِخْرَاجَ حُرِّ نِسَاتَه \* شَرَكًا لِصَيْدِ جَادِرِ الغِزْلَانِ إِنَّى شَرَكًا لِمَيْدِ مَذَلَّةِ الْحِرْمَانِ إِنِّي أَرَى شَرَكًا لُهُرَّقُ ثُمَّ لَا \* نَصْظَى بغَيْدِ مَذَلَّةِ الْحِرْمَانِ إِنِّي أَرَى شَرَكًا لُهُمَّا لَا شَا النِصَّا

أَبَاحَ أَبُو مَرْوَانَ حُرَّ نِسَآئِهِ ﴿ لِيَبْلُغَ مَا يَهُوَى مِنَ ٱلرَّشَا الفَرْدِ وَعُلُهِ ﴿ فَأَنْسُدَنِ إِنْشَادَ مُسْتَبْصِ جَلْدِ فَعَلَهِ ﴿ فَأَنْسُدَنِ إِنْشَادَ مُسْتَبْصِ جَلْدِ الْمَنَى عَبْرَ أَنَّنِ ﴿ يُعَيِّرُنِي قَوْمِي بِإِدْرَاكِهَا وَحُدِي لَقَدْ كُنْتُ أَدْرَكُمَ الْمُنَى غَيْرَ أَنَّنِ ﴿ يُعَيِّرُنِي قَوْمِي بِإِدْرَاكِهَا وَحُدِي فَاقُولِ ايضًا

رَأَيْتُ الْجَزِيرِيِّ فِيما يُعَانِي \* قَلِيلَ الرَّشَادِ كَثِيرَ السَّفَاهِ

يَبِيعُ وَيَبْنَاعُ عِرْضًا بِعِرْضِ \* أُمُورٌ وَ جَدِّكَ ذَاتُ ٱشْتِبَاهِ

وَ يَأْخُذُ مِيمًا (ا) بِإعْطَاءَهَاءً \* أَلاَ هَكَذَا فَلْيَكُنْ ذُو (النَّوَاهِي

وَ يَبْدُلُ (۱) أَرْضًا نُفَدِّي النَّبَاتِ \* بأَرْضِ نُحَفَّ بِشَوْكِ العِضَاهِ

لَقَدْ خَابَ فِي تَجْرِه ذُو ٱبْتِيَاعٍ \* حَبَّ الرِيَاحِ بَجَرْي الْمِيَاهِ

1100 ولقد سمعته فى المسجد المجامع يستعيذ بالله من العصمة كما يستعاذ به من المحدلان وممّا يشبه هذا انّى اذكر انّى كنت فى هجلس فيه اخوان لنا عند ٢٠ بعض مياسير اهل بلدنا فرأيت بين بعض من حضر وبين من كان بالمحضرة ايضًا من اهل صاحب المجلس امرًا انكرت و غزًا استبشعته و خلوات الحين بعد الحين وصاحب المجلس كالغائب او النائم فنبّهته ٢٢ خلوات الحين بعد الحين وصاحب المجلس كالغائب او النائم فنبّهته ٢٢

فَأَعْتَاضَ مِنْ شُهْرِ أَقْلاَم بَنَانَ فَتَّى \* كَأَنَّهُ مِنْ لُجَيْن صِيغَ أَوْ سُبِكَا 1176 يَا لَا يُمِي سَفَهَا فِي ذَاكَ قِلَّ فَلَمْ \* نَشْهَدْ جَبِينَيْن يَوْمَ الْمُلْتَقَى ٱشْتَبَكَا دَعْنِي وَ وَرْدِي كُو الْآبَارِ أَطْلُبُهُ \* إِلَيْكَ عَنِّي كُذًا لا أَبْهَغِي البَرَكَا إِذَا نَعَنَقْتَ عَفَ الْحُبُّ عَنْكَ وَإِنْ \* تَرَكْتَ يَوْمًا فَإِنَّ الْحُبُّ قَدْ تَرَكَا وَلاَ نَحُلُّ مِنَ ٱلهِجْرَانِ مُنْعَقِدًا \* إِلَّا إِذَامًا حَلَلْتَ ٱلإِزْرَ وَالتِّكَكَا(١) ه وَلاَ نُصَحِّحُ للسُّلْطَانِ مَمْلَكَةً \* أَوْ تَدْخُلُ الْبُرْدُ عَنْ إِنْفَاذِهِ (١) السَّكَكَا وَلَا بَغَيْرِ كَثِيرِ الْمَسْجِ ۚ يَذْهَبُ مَا \* يَعْلُو الْحَدِيدَ مِنْ ٱلْإِصْدَاءَ إِنْ سُبِكًا وكان هذا المذكور من اصحابنا قد احكم القرآات احكامًا جيّدًا واختصر كتاب الانباريّ في الوقف والابتدآء اختصارًا حسنًا اعجب به من رآه من المقرئين وكان دآئبًا على طلب الحديث وتقيين وآكثر ذهنه هو المتولَّى ١٠ لقرآءة ما يسمعه على الشيوخ المحدّثين مثابرًا على النسخ مجتهدًا به فلما أُمحِن بهذه البليَّة مع بعض الغلمان رفض ماكان معتنيًا بــه وباع أكثركتبه. واستحال استحالةً كلَّيةً نعوذ بالله من انخذلات وقلت فيه كلمةً وهي التالية للكلمة التي ذكرت منها في اوّل خبره ثم تركتها وقد ذكر ابو اكسين احمد بن يحيى بن اسحق الرويديّ في كتاب اللفظ والاصلاح انّ ابرهيم ١٠ 1180 ابن سيّار النظّام رأس المعتزلة مع علوّ طبقته في الكلام و تمكّنه و تحكّمه في المعرفة نسبُّب الى ما حرَّم الله عليه من فتى نصرانيٌّ عشقه بان وضع اله كَتَابًا في تفضيل التثليث على التوحيد فيا غوثاهُ عياذك يا ربّ من توجّج الشيطان و وقوع الخذلان وقد يعظم البلاء وتكلب الشهوة و يهون القبيح و يرقُّ الدين حتى يرضي الانسان في جنب وصوله الى مراده بالقبائح ٢٠ والفضائح كمثل ما دهم عبيد الله بن يحيي الازديّ المعروف بابن الجزيريّ فانّه رضى باهال داره وإباحة حريمه والتعريض باهله طمعاً في الحصول على بغيتة من فتَّى كان علقه نعوذ بالله من الضلال ونسأله الحياطة و تحسين آثارنا وإطابة اخبارنا حتى لقد صار المسكين حديثًا نعمر به المحافل وتصاغ ٢٤

<sup>(\)</sup> Cf. Dozy, Suppl. I, 149, 2 et Vêtem. 95—99.

بالتعريض فلم ينتبه و حرّكته بالتصريج فلم يتحرّك فجعلت آكرّر عليه بيتين قديمين لعلّه يفطن وها هذان

إِنَّ إِخْمَانَهُ المُقْيَمِينَ بالأَمْــِسِ أَتَوْا لِلزِّنَاءَ لَا لِلْغَنَاءِ
قَطَعُوا أَمْرُهُمْ وَأَنْتَ حِمَارٌ \* مُوقَرٌ مِنْ بَلاَدَةٍ وَ عَيَاءً
وَكَثْرَتُ مِنْ الشَادُهِنِّ حتى قال لى صاحب المجلس قد الملتنا من ساعها ه فتفضّل بتركها او انشاد غيرها فامسكت وإنا لا ادرى ا غافل هو ام متغافل وما اذكر انّى عدتُ الى ذلك المجلس بعدها وقلت فيه قطعةً منها

أَنْتَ لَا شَكَّ أَحْسَنُ النَّاسِ ظَنَّا \* وَ يَقِينًا وَ نِيَّةً وَ ضَمِيرًا فَا نُشِهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ كَانَ بِالأَمْسِسِ جَلِيسًا لَنَا يُعَانِي كَبِيرًا لَسَّا لُنَا يُعَانِي كَبِيرًا لَسَّا كُنَّ الْأَدْءِ فَأَعْلَ صَلاَةً \* لَا تَا لَا كُنْ ذِي كَالْمَ نَصِارًا

لَيْسَ كُلُّ الرُّكُوعِ فَا عُلَمْ صَلاَةً \* لاَ وَ لاَ كُلُّ ذِى كِحَاظٍ بَصِيرًا وحدَّثني ثعلب بن موسى الكلاذانيِّ قال حدّثني سليمان بن احمد الشاعر قال حدَّثتني امرأة اسمها هندكنت رأينها في المشرق وكانت قد حجَّت خمس حجّات وهي من المتعبّدات المجتهدات قال سليمان فقالت لي يابن اخي لا تحسن الظنّ بامرأة قطُّ فأنَّى اخبرك عن نفسي بمــا يعلمه الله عزّ وجلُّ ركبت البجر منصرفة من اكحج وقد رفضتُ الدنيا وإنا خامسة خمس نسوة ١٠ كلهنّ قد حججن وصرنا في مركب في بجر القلزم وفي بعض ملاّحي السفينــة رجل مضهّر انخلق مديد القامة وإسع الاكناف حسن التركيب فرأيته اوّل ليلةٍ قد اتى الى احدى صواحبي فوضع احليله في يدها وكان ضخمًا جدًّا فامكنت في الوقت من نفسها ثم مرّ عليهنّ كلهنّ في ليال متواليات فلم يبق له غيرها نعني نفسها قالت فقلت في نفسي لانتقبن منك فاخذت ٢٠ موسى وإمسكتها بيدى فاتى في الليل على جارى عادته فلما فعل كفعله في سائر الليالي سقطت الموسى عليه فارتاع وقام لينهض قالت فاشفقت عليــه سوء الله وقد المسكته لا زلتَ او اخذ نصيبي منك قالت العجوز فقضي الماء العجوز المسكته الماء العجوز الماء العجوز الماء العجوز الماء العجوز الماء العجوز العجوز الماء العجوز الماء العجوز الماء العجوز الماء العجوز الماء الماء الماء العجوز الماء العجوز الماء العجوز الماء الما وطره واستغفر الله وإنَّ للشعرآء من لطف التعريض عن الكناية لعجبًا و من بعض ذلك قولى حيث اقول

أَنَانِي وَمَا هِ الْمُزْنِ فِي الْحَوِّ يُسْفَكُ \* كَمَحْضِ ثَجَيْنِ إِذْ يُمَدُّ وَ يُسْبَكُ هَلَالَ الدَّيَاجِي الْخَطَّ مِنْ جَوِّ أُفْقِه \* فَقُلْ فِي مُحِبَّ نَالَ مَا لَيْسَ يُدْرِكُ فَلَالُ الدَّيَاجِي الْخَطَّ مِنْ جَوَّ أُفْقِه \* فَقُلْ فِي مُحِبَّ نَالَ مَا لَيْسَ يُدْرِكُ وَكَانَ الَّذِي إِنْ كُنْتَ لِي عَنْهُ سَائِلاً \* فَمَا لِي جَوَابٌ غَيْرَ أَنِي أَضْحَكُ لِفَرَا اللهُ عَجَبًا مِنْ مُوفِنٍ يَتَشَكَّكُ لِفَرْطِ سُرُورِي خِلْتُنِي عَنْهُ نَا ثِمًا \* فَيَا عَجَبًا مِنْ مُوفِنٍ يَتَشَكَّكُ وَاقُولَ ايضًا قطعةً منها واقول ايضًا قطعةً منها

أَنَيْنَنِي وَ مِسْلَالُ الْجَوِّ مُطَّلِعٌ \* قُبَيْلَ قَرْعِ (النَّصَارَكَ لِلنَّوَاقِيسِ كَمَاحِبِ الشَّيْخِ عَمَّ الشَّيْبُ أَكْثَرَهُ ؞ وَ أَخْبَصِ الرِّجْلِ فِي لَطْفٍ وَ تَقْوِيسٍ وَ لَاحٍ فِي ٱلْأَفْقِ قَوْسُ اللهِ مُكْتَسِيًا ﴿ مِنْ كُلِّ اَوْنِ كَأَذْنَابِ الطَّوَاوِيْسِ وإنَّ فما يبدو الينا من تعادى المتواصلين في غير ذات الله تعالى بعد الالفة وتدابرهم بعد الوصال وتقاطعهم بعد المودّة وتباغضهم بعد المحبّة ١٠ و استحكام الضغائن وتاكُّد السحائم في صدورهم لكاشفًا ناهيًا لو صادف 1206 عقولاً سليمةً وآراً : نافذةً وغرائهم صحيحةً فكيف بما اعدّ الله لمن عصاه من النكال الشديد يوم الحساب و في دار انجزآء و من الكشف على رؤس الخلائق يوم تذهل كل مرضعةٍ عمَّا ارضعت و نضع كل ذات حمل حملها وترى الناس بسكارى و ما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد جعلنا الله ١٥ مَيَّن يَفُورُ برضاه ويستحقُّ رحمته ولقــد رأيت امرأة كانت مودَّتهــا في َ غير ذات الله عزّ وجلّ فعهدتها اصفى من الماء والطف من الهواء واثبت من الجبال وإقوى من الحديد وإشدٌ امتزاجًا من اللون في الملوّن وإنفذ استحكامًا من الاعراض في الاجسام وإضوأ من الشمس وإصحّ من العيان وإنقب من النجم وإصدق من كدر القطا وإعجب من الدهر وإحسن من ٢٠ البرّ و اجمل من وجه ابي عامر والذّ من العافية وإحلى من المني وإدني من النفس وإقرب من النسب و ارسخ من النقش في المحجر ثم لم البث ان رأيت تلك المودّة قد استحالت عداوةً افظع من الموت وإنفذ من السهم وإمرّ من السقم واوحش من زوال النعم (واقبج) من حلول النقم وامضى من عقم 121a الرياح واضرّ من الحبق وادهى من غلبة العدوّ واشدٌ من الاسر واقسى ٢٠

122 وَعَن ٱلشِّهَالِ قَعيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١) وليعلم المستحف بالمعاصي المتَّكل على التسويف المعرض عن طاعة ربَّه انَّ ابليس كان في الجنَّة مع الملائكة المقرِّين فلمعصية وإحـــة وقعت منه استحقَّ لعنة الابد و عذاب انخلد وصيّر شيطانًا رجيمًا و أُبعد عن رفيع المكان و هذا آدم صلّى الله عليه وسلّم بذنب وإحد أُخرج من الجنّة الى شفاء الدنيا ونكدها ولوه لا انَّه تلقَّى من ربَّه كلمات وتاب عليه لكان من الهالكين افترى هذا المغترّ بالله ربّه وباملاً ثــه ليزداد انهًا يظنّ انّه أكرم على خالقه من ابيه آدم الذي خلقه بين ونفخ فيه من روحه وإسجد له ملائكته الذين هم افضل خلقه عناه او عقابه اعزّ عليه من عقوبته ايّاه كلّا ولكنّ استعذاب التمنّي ولستيطآء مركب العجر و سخف الرأى قائدة اصحابها الى الوبال واكخزى ولو ١٠ لم يكن عند ركوب المعصية زاجر من نهى الله تعالى و لا حام من غليظ عقابه لكان في قبيح الاحدوثة عن صاحبه وعظيم الظلم الواقع في نفس فاعله (٢) اعظم مانع وإشد رادع لمن نظر بعين المحقيقة وأنبع سبيل الرشد فَكَيْفَ وَاللَّهُ عُزٌّ وَجُلٌّ يَفُولُ وَ لَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بالْحَقّ 1220 وَ لَا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَنْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْفِيَامَة وَ ١٥ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (١) حدَّننا الهمدانيّ في مسجد القريّ بالجانب الغربيّ من قرطبة سنة احدى (واربعاً نه حدّثنا ابن سبويه و ابو اسحق البلخيّ بخراسان سنة خمس وسبعين و(ثُلثاً به) قالا ثناً محمَّد بن يوسف ثناً محمَّد بن اسمعيل ثناً قتيبة بن سعيد ثناً جرير عن الاعش عن ابي وإئل عن عمرو بر شرحبيل قال قال عبد الله وهو ابن مسعود قال رجل يا رسول الله ايّ ٢٠ الذنب أكبر عند الله قال إن تدعوَ لله ندًّا وهو خلقك قال ثم ائ قال ان نقتل ولدك ان يُطعَم معك قال ثم اىّ قال ان نزانى حليلة جارك ُفانزل الله نصديفها وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلْهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱنْحُقَّ وَلَا يَرْنُونَ ﴿ الآية وقال عزَّ وجلَّ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانَي ٢٤

من الصخر وابغض من كشف الاستار وإنأى من الجوزآء وإصعب من معاناة السمآء وإكبر من رؤية المصاب وإشنع من خرق العادات وإقطع من فجأة البلاء وابشع من السمّ الذعاف و ما لا يتولّد مثله عن الدخول والتراث وقتل الاباء وسي الامهات وتلك عادة الله في اهل الفسق القاصدين سواه الآمين غيره وذلك قوله عرّ وجلَّ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنَّا ه خَلِيلًا لَقَدُ أَضَلِنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَأَء نِي (١) فيجب على اللبيب (١) الاستجارة بالله ممّا يورّط فيه الهوى فهذا خلف مولى يوسف بن قمقام القائد معلما الشهوركان احد القايين مع هشام بن سليات بن الناصر فلما اسر هشام وقتل و هرب الذين وإزروه فرّ خلف في جملتهم ونجا فلما اتي القسطلات لم يطق الصبر عن جاريــة كانت له بقرطبة فكرّ راجعًا فظفر بــه امير ١٠ المؤمنين المهدي فامر بصلبه فلعهدى به مصلوباً في المرج على النهر الاعظم وكانّه القنفذ من النبل ولقد اخبرني ابو بكر محمّد بن الوزير عبد الرحمن 1210 بن الليث رحمه الله انّ سبب هروبه الى محلّة البرابر ايام تحوّهم مع سلمان الظافر انَّما كان كجارية يكلف بها نصيَّرت عند بعض من كان في تلك الناحية ولقد كاد ان يتلف في تلك السفرة وهذان الفصلان وإن لم يكونا ١٥ من جنس الباب فانهما شاهدان على ما يقود اليه الهـوى من الهلالك المحاضر الظاهر الذي يستوى في فهمه العالم والمجاهل فكيف من العصمة التي لا يفهمها من ضعفت بصيرته و لا يقولن امراع خلوت فهو وإن انفرد فبمرأى و مسمع من علام الغيوب الذى يعلم خآئنة الاعين وما نخفى الصدور وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى (٢) وما يكون من نجوى ثَلاثةٍ الاَّ هو رابعهم و لا خمسةٍ الاَّ ٢٠ هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم اينا كانها وهو علم بذات الصدور و هو عالم الغيب والشهادة و يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وقال وَ لَقَدْ خَلَفَنَا ٱلإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَريدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عِنِ ٱلْبَيَينِ ٢٤

اكحسن وابن راهويه وداود و اصحاب يرون عليه مع الرجم جلد مائة ويحتجُّون عليه بنصّ القرآن وثبات السنّة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وبفعلٌ عليَّ رضى الله عنه بانَّه رجم امرأةً محصنةً في الزنا بعد ان جلدها مائة وقال جلدتُها بكتاب الله و رجمتُها بسنّة رسول الله والقول بذلك لازم لاصحاب الشافعيّ لانّ زيادة العدل في الحديث مقبولة وقد صحّ في ٥ 124هـ الممّة المنقول بالكافّة الذي يصحبه العمل عند كل فرقة و في أهل كل نحلة من نحل اهل القبلة حاشى طائغة يسيرة من الخوارج لا يعتدّ بهم انَّه لا بحلَّ دم امر مسلم الاّ بكفر بعد ايمان او نفس بنفسٍ او بمحاربة للَّه و رسوله يشهـر فيهـا سيفه و يسعى في الارض فسادًا مقبلًا غير مدبر وبالزنا بعد الاحصان فانّ حدّ ما جعل الله مع الكفر بالله عزّ وجلّ ١٠ ومحاربته وقطع حجّته في الارض ومنابذته دينه كجرم كبير و معصية شنعاً. والله نعالى يقول إِنْ نَجْنَنُبُوا كَبَا يَرَ مَا نَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّا يَكُمْ (١) وَ أَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآ تِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلاَّ ٱللَّهَمَ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ ٱلمَغْفِرَةِ (٢) وإن كان اهل العلم اختلفوا في تسمينها فكلهم مجمع مهما اختلفوا فيه منها انّ الزنا يقدم فيهــا لا اختلاف بينهم في ذلك و لم يوعد الله عرّ ١٥ وجلُّ في كتابه بالنار بعد الشرك الَّا في سبع ذنوب وهي الكبائر الزنـــا " احدها وقذف المحصنات ايضًا منها منصوصًا ذلك كله في كتاب الله عرّ وجلّ وقد ذكرنا انّه لا يجب القتل على احد من ولد آدم الاّ في الذنوب الاربعة التي قد تقدّم ذكرها فامّا الكفر منها فان عاد صاحبه الى الاسلام او بالذمّة ان لم يكن مرتدًا قُبل منه ودُرئ عنه الموت فإمّا القتل فان ٢٠ 1240 قبل الوِّليُّ الدية في قول (١) بعض الفقهآء او عنا في قول جميعهم سقط عن القاتل القتل بالقصاص طهمًا الفساد في الارض فان تاب صاحبه قبل ان .....(٤) هدر عنه الفتل ولا (٢) سبيل في قول احد موالف أو مخلف في ترك رجم المحصن ولا وجه لرفع الموت عنه البتَّة وممَّا يدلُّ على شنعة الزنا ٢٤

فَا جُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (مِأَنَّهُ جَلْدَةً وَ لاَ تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِين ٱللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللهِ الآية (١) حدَّثنا الهمدانيّ عن ابي اسحق البلخيّ وإبن سبويه عن محمد بن يوسف عن محمد بن اسمعيل عن الليث عن 1230 عقيل عن ابن شهاب الزهريّ عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وسعيد بن المسيّب المحزوميّين وابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ه الزهريّ انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لا يزنى الزاني حين يــزني و هو مؤمن وبالسند المذكور الى محبّد بن اسمعيل عن يحيي بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيّب عن ابي هريرة قال اتى رجل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو في المسجد فقال يا رسول الله انَّى زنيت فأعرض عنه ثم ردٌّ عليه اربع مرَّات فلما شهد على ١٠ نفسه اربع شهادات دعاه الديّ صلّى الله عليه وسلّم فقال أبِكَ جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرنی من سمع جابر بن عبد الله قال کنت فیمن رجمه فرجمناه بالمصلِّي فلما اذلقته انحجارة هرب فادركناه با الحرّة فرجمناه حدّثنا ابو سعيد مولى اكحاجب جعفر في المسجد المجامع بقرطبة عن ابي بكر المقرئ عن ١٥ ابي جعفر بن الخَّاس عن سعيد بن بشر عن عمر بن رافع عن منصور عن 1236 المحسن عن حطَّان بن عبد الله الرقاشيّ عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم انّه قال خذوا عنّى خذوا عنّى قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد وتغريب سنةٍ والثيّب بالثيّب جلد (مأت والرجم فيا لشنعة ذنب انزل الله وحيه مبينًا بالتشهير بصاحبه والعنف بفاعله ٢٠ والتشديد لمقترفه و تشدّد في ان لا يرجم الا بحضرة اوليائه عقوبة رجمه وقد اجمع المسلمون اجماعًا لا ينقضه الا ملحدان الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت فيا لها قتلةً ما اهولها وعقوبةً ما افظعها و اشدّ عذابها وإبعدها من الاراحة وسرعة الموت وطوائف من اهل العلم منهم انحسن بن ابي ٢٤

<sup>(\) 24, 2</sup> 

اللعان انَّهما موجبتان (١) حدَّثنا الهمدانيِّ عن ابي اسحق عن محمَّد بن يوسف عن محمَّد بن اسمعيل عن عبد العزيز بن عبد الله قال ثنا سلمان عن ثور بن يزيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم انّه قال اجتنبول السبع الموبقات قالول وما هنّ يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرّم الله الاّ باكحقّ وإكل الربا وإكل مال الينيم هُ والتولَّى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات و انّ في الزنأ من اباحة اكحريم وإفساد النسل والتفريق بين الازواج الذي عظّم الله امره ما لا يهون على ذي عقل او من له أقلّ خلاق ولو لا مكان هذا العنصر من الانسان وإنّه غير مأمون الغلبة لما خفّف الله عن البكرين وشدّد على المجصنين وهذا عندنا وفي جميع الشرائع القديمة النازلة من عند الله عزَّ ١٠ و جلَّ حَكَّمًا بافيًا لم ينسخ و لا ازيل فيترك الناظر لعباده الذي لم يشغله عظيم ما في خلقه و لا مجيف (٢) قدرته كبير ما في عوالمه عن النظر كحقير ما 126 فيها فهو كما قال عزَّ وجلَّ ٱلْعَيُّو ٱلْفَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ (٢) وقال يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا (٤) عَالِمُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِي ٱلسَّمَآءُ (٥) ١٥ و انّ اعظم ما ياتي بـ العبد هتك ستر الله عزّ وجلّ في عباده وقــد جآء في حُكم ابي بكر الصديق رضي الله عنه في ضربه الرجل الذي ضمٌّ صبيًّا حتى امنى ضربًا كان سببًا للمنيّة ومن اعجاب ملك رحمه الله باجتهاد الامير الذي ضرب صبيًّا مكّن رجلاً من تقبيله حتى امنى الرجل ضربه الى ان مات ما ينسى شدّة دواعى هذا الشأن ولسبابه والتزيّد في الاجتهاد ٢٠ معلم على خلا لا نراه فهو قول كثير من العلماء يتبعه على ذلك عالم من الناس وامَّا الذي نذهب اليه فألهذي حدَّثناه الهمدانِّي عن البلخيِّ عن البخاريّ عن الفريريّ عن البخاريّ قال ثناً يجبي بن سلمان ثناً ابن وهب قال

(\) MS peu sûr. (۲) MS لحنف,

(°) 2, 256.

ما حدَّننا القاضي ابو عبد الرحمن ثنا القاضي ابو عيسي عن عبد الله بن بحبى عن ابيه بحبي بن بحبي عن الليث عن الزهريّ عن القاسم بن محبّد بن ابي بكر عن عبيد بن عير انّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه اصاب في زمانه ناسًا من هذيل فخرجت جارية منهم فاتبعها رجل يريدها عن نفسها فرمته تحجر فقضّت كبع فقال عمر هذا قتيل الله والله لا يودي ابدًا وما جعل ه الله عزّ وجلّ فيه اربعة شهودٍ و في كل حكم شاهدين الاّ حياطةً منه الاّ تشيع الفاحشة في عباده لعظمها وشنعتها وقبحها وكيف لا تكون شنيعة ومن قَدَف بها اخاه المسلم أو اخته المسلمة دون صحّة علم أو تيقّن معرفة فقد أثى بغم كبيرة من الكبائر استحقّ عليها النار غدًا و وجب عليه بنصّ التنزيل ان أيَّ تضرب بشرته ثمانين سوطًا وملك رضي الله عنه يرى ان لا يؤخذ في شيء ١٠ من الاشيآء حدٌّ بالتعريض دون التصريح الَّا في قذف و بالسند المذكور عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمَّد بن عبد الرحمن عن امَّه عمرة بنت عبد الرحمن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه انّه امر ان يجلـــد الرجل قال لآخر ما ابي بزان و لا امّى بزانية في حديث طويل وباجماع من الامّة كلها دون خلاف من احد نعله انّه اذا قال رجل لآخر ١٥ يا كافر او يا قاتل النفس التي حرّم الله لما وجب عليه حدٌّ احتياطًا من الله عزّ و جلّ الا بثبت هذه العظيمة في مسلم و لا مسلمة و من قول ملك رحمه الله ايضًا انّه لا حدّ في الاسلام الاّ والقتل يُغني عنه و ينسخه الاّ حدّ القذف فانّه ان وجب على من قد وجب عليه القتل حُدّ ثم قُتل قال الله نعالى قَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَٱجْلِدُوهُمْ ٢٠ نَّمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا نَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَا ثِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا(١) الآية وقال نعالى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ الهُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتَ لَعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَ ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١) و روى عن 1250 رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم انَّه قال الغضب واللعنة المـذكورين في ٢٤

<sup>(&</sup>lt;sup>§</sup>) 34, 2.

<sup>(°)</sup> Cf. 10, 62,

لأَجْدَى عِبَادَ ٱللهِ بِٱلْفَوْرِ عِسْدَهُ \* لَدَا جَنَّهِ الفرْدَوْسِ فَوْقَ ٱلأَرَآئِكِ وَمَنْ عَرَفَ الأَمْرَ ٱلَّذِي هُوَ طَالِبٌ \* رَأَى سَبَبًا مَا فِي يَدَىْ كُلُّ مَالِكِ وَ مَنْ عَرْفَ الرَحْمَٰنَ لَمْ يَعْصِ أَمْرَهُ \* وَلَوْ أَنَّهُ يُعْطَى جَمِيعَ المَمَالِكِ سَبِيلُ التَّقَى وَ النَّسْكِ خَيْرُ المَّسَالِكِ \* وَ سَالِكُهَا مُسْتَبِّصْرٌ خَيْرُ سَالِكِ فَمَا فَقِدَ التَّنْغِيصُ مَنْ عَاجَ دُونَهَا ﴿ وَ لاَ طَابَ عَيْشُ الْإَمْلِ ۗ غَيْرِ مَا سِكِ ٥ وَ طُوبَى لِأَقْوَامٍ يَوْمُونَ نَحْوَهَا \* بِخِنَّةِ أَرْوَاحٍ وَ لِينِ عَرَآئِلَكِ لَقَدُ فَقِدُولَ غِلَّ النُّفُوسِ وَ فُضَّلُوا \* بِعِزِّ سَلاَطِينٍ وَ أَمْنِ صَعَالِكَ فَعَاشُوا كَمَا شَآثُول وَمَانُوا كُمَا ٱشَتَهْوَوْل \* وَ فَارُول بِدَارِ الْخُلْدِ رَحْبِ المَبَارِكِ عَصَوْا طَاعَةَ ٱلأَجْسَادِ فِي كُلِّ لَذَّةٍ \* بِنُورِ مَحَلٍّ ظُلْمَـةَ الغَيِّ هَا تِكِ 1270 فَلَوْ لاَ أَعْتِدَآهِ الْحِسْمِ أَيْقَنْتَ أَنَّهُمْ \* يَعِيشُونَ عَيْشًا مِثْلَ عَيْشِ (الْمَلاَئِكِ). ١ فَيَا رَبِّ فَدَّمْهُمْ وَ زِدْ فِي صَلَاحِهِمْ \* قَ صَلِّ عَلَيْهِمْ حَيْثُ حَلُّوا وَ بَارِكِ وَيَا نَفْسُ جِدِّى لاَ (تُنَّكِّي) وَ شَيِّرِي ﴿ لِنَيْلِ سُرُورِ الدَّهْرِ فِيهَا هُنَالِكَ ِ وَأَنْتِ مَتَى دَمَّرْتِ سَعْيَكُ فِي الْهَوَى \* عَلِمْتِ بِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ كَذَلِكِ فَقَدْ بَيَّنَ ٱللهُ الشَّرِيعَةَ لِلْوَرَى \* بأَيْنَ مِنْ زُهْرِ النَّجُومِ الشَّوَا بِكِ فَيَا نَفْسُ جِدِّى فِي خَلَاصِكِ وَٱنْفُذِي \* نَفَاذَ الشُّيُوفِ اللُّه هَالَتُ البَّوَانِكِ ١٠ فَلُوْ أَعْمَلَ النَاسُ التَفَكَّرَ فِي ٱلَّذِي \* لَهُ خُلِقُوا مَا كَانَ حَيْ بِضَاحِكِ

#### بَابُ فَضْلِ التَّعَقُّفِ

و من افضل ما يأتيه الانسان في حبّه التعنّف وترك ركوب المعصية والفاحشة وإن لا يرغب عن مجازاة خالقه له بالنعيم في دار المقامة وإن لا يعصى مولاه المتفضّل عليه الذي جعله مكانًا و اهلاً لامره و نهيه وإرسل ٢٠ اليه رسله وجعل كلامه ثابتًا لديه عنايةً منه بنا وإحسانًا الينا وإنّ من هام قلبه وشُغِل باله وإشتد شوقه وعظم وجن ثم ظفر فرام هواه ان يغلب عقله علمه وأن يقهر دينه ثم اقام العدل لنفسه حصنًا وعلم انتها النفس الامّارة

اخبرنی عمرو انّ بکیرًا حدّثه عن سلمان بن یسار عن عبد الرحمن بر ٠ جابر عن ابيه عن ابي بردة الانصاريّ قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول لا يُجلد فوق عشرة اسواط الآ في حدّ من حــدود الله عزّ 1266 وجلَّ وبه يقول ابو جعفر محمَّد بن عليَّ النسائي الشافعيّ رحمه الله وإمَّا فعل قوم أُوطٍ فشنيع بشيع قال الله نعالي أَ تَأْنُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ جَهَا هِ مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ (١) وقد قذف الله فاعليه مججارة من طين مسوّمة ومالك رحمه الله يرى على الفاعل والمفعول به الرجم احصنا او لم يجصنا واحتج بعض المالكيّين في ذلك بانّ الله عزّ وجلّ يقول في رجمه فاعليه با تحجارة وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالَمِينَ بِبَعِيدٍ (٢) فُوجب بهذا انَّه من ظلم الآن بمثل فعلهم قربت منه واكخلاف في هنه المسألة ليس هــذا موضعه وقــد ذكر ١٠ أبو اسحق أبرهيم بن السرىّ انّ ابا بكرٍ رضى الله عنه احرق فيه بالنار و ذكر ابو عبية معمر بن المثنّى اسم المحرّق فقال هو شجاع بن ورقاء الاسدىّ احرقه بالنار ابو بكر الصديق لانّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة وإنّ عن المعاصى لمذاهب للعاقل وإسعة فاحرّم الله شيئًا الله و قد عوّض عباده من الحلال ما هو احسن من المحرّم وإفضل لا اله الله هو وإقول في النهي ١٥ عن اتباع الهوى على سببل الوعظ

أَقُولُ اِنفْسَى مَا مُبِينَ كَحَالِكِ \* وَمَا ٱلنَّاسُ إِلاَّ هَالِكُ وَ ٱبْنُ هَالِكِ صُنِ ٱلْهَوَى مِفْتَاحُ بَابِ المَهَالِكِ صَنِ ٱلنَّهْ الْهَوَى سَهْلَ الْمَبَادِى لَذِيذَهَا \* وَ عُقْبَاهُ مُوْ الطَّعْمِ ضَلْكُ المَسَالِكِ فَمَا لَذَّةُ ٱلإِنسَانِ وَ الْمَوْتُ بَعْدَهَا \* وَلَوْ عَلْشَ ضِعْنَى عُبْرِ نُوحٍ بْنِ لَامِكِ . 1270 فَمَا لَذَّةُ ٱلإِنسَانِ وَ الْمَوْتُ بَعْدَهَا \* وَلَوْ عَلْشَ ضِعْنَى عُبْرِ نُوحٍ بْنِ لَامِكِ فَمَا لَذَّةُ ٱلإِنسَانِ وَ الْمَوْتُ بَعْدَهَا \* وَلَوْ عَلْشَ ضِعْنَى عُبْرِ نُوحٍ بْنِ لَامِكِ فَلَا لَنَيْعِ (١) دَارًا قلِيلِل اللَّهُ اللَّهُ الْهُوا شِكِ فَلَا لَنَيْعُ (١) دَارًا قلِيلًا إِذَا هِي أَمْكِنَ \* وَ كَمْ نَارِكِ إِضْمَارُهُ غَيْرُ نَارِكِ فَمَا نَرْكُهَا إِلاَّ إِذَا هِي أَمْكَنَ \* وَ كَمْ نَارِكِ إِضْمَارُهُ غَيْرُ نَارِكِ فَمَا نَرْكُهَا إِلاَّ إِذَا هِي أَمْكَنَ \* وَ كَمْ نَارِكِ إِضْمَارُهُ غَيْرُ نَارِكِ فَمَا نَاتِ الضُرُوعِ الْحَوَاشِكِ فَمَا نَارِكُ اللَّمْلُ عُجْبًا جُوَاذِرًا \* كَتَارِكُهَا ذَاتِ الضُرُوعِ الْحَوَاشِكِ فَمَا نَارِكُ الْمَالِ عُجْبًا جُوَاذِرًا \* كَتَارِكُهَا ذَاتِ الضُرُوعِ الْحَوَاشِكِ وَمَا قَالِلُ ٱللْمُرَ ٱلَّذِي كَانَ رَاغِبًا \* بِشَهْقَةٍ مُشْتَاقٍ وَ عَقْلِ مُبَارِكِ مُقَالً مُبَارِكُ وَمَا قَالِلُ ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِي كَانَ رَاغِبًا \* بِشَهْقَةٍ مُشْتَاقٍ وَ عَقْلِ مُبَارِكِ مِنْعَلَ مُبَارِكِ مِنَا وَلِي مُنَارِكِ مَا فَالِلُ ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِي كَانَ رَاغِبًا \* بِشَهْقَةٍ مُشْتَاقٍ وَ عَقْلِ مُبَارِكُ مُنَامِكِ مُنَامِلًا عَلَيْمُ اللْمُ اللَّهُ مَا الْعُدَالِ مُنَامِلُ عَلَى مَا الْعَلَالِ مُنْ الْمِلْكِ الْمَالِ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمَالِلَ عُبِيلًا مُنْ مَا أَلَالِكُ اللْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُلْكِ عَلَى مَالِيلُكُ وَلَا مُنْ مَالِكُ الْمَالِ عَلَيْمُ الْمُنْ الْمُلْكِلَالِهُ الْمُلْكِلِيلِيلَا الْمُعْرَالِيلَالَ عَلَيْمُ الْمُ الْمُنْ وَالْمُلْكِ عَلَى مَالِلْكُولُ الْمَالِعُلَيْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ مَالِكُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنَامِلًا عُلَقَالًا الْمُعْرَالِ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُلْكِلُكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُولُ الْمُ

مع امرأته وكانت غايةً في الحسن وتربًا للضيف في الصبي فاطال ربّ 1290 المنزل المقام الى ان مشى العسس ولم يكنه الانصراف الى منزله فلما علمت المرأة بفوات الوقت وإنّ زوجها لا يكنه المجيء تلك الليلة تاقت نفسها الى ذلك الفتي فبرزت اليه و دعته الى نفسها ولا ثالث لها الله عزّ وجلُّ فهمّ بها ثم ثاب اليه عقله وفكَّر في الله عزّ وجلّ فوضع اصبعه على السراج، فتفقّع ثم قال با نفس ذوقي هذا ولين هذا من نار جهنّم فهال المرأة ما رأت ثم عاودته فعاودته الشهوة المركّبة في الانسان فعاد الى الفعلة الاولى فانبلج الصباح وسبابته قد اصطلمتها النار ا فتظنّ (١) بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ الاً لفرط شهوة قد كلبت عليه او ترى انّ الله تعالى يضيع له هذا المقام كلاّ انَّه لاكرم من ذلك واعلم ولقد حدَّثتني امرأة اثق بها انَّها علقها فتي ١٠ مثلها في اكحسن وعلقته وشاع القول عليهما فاجتمعا يومًا خاليين فقال هلمّي نحقِّق مِا يقال فينا فقالت لا وإنه لا كان هذا ابدًا وإنا اقرأ قول الله أَلاَّ خِلْلاً مَوْمَلِدٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُقٌ إِلاَّ ٱلْهَنَّةِينَ (١) قالت فا مضى قليل حتى المُ 1290 المجتمعنا في حلال ولقد حدَّثني ثقة من اخواني انَّه خلا يومًا بجارية كانت له معارك في الصبي فنعرّضت لبعض تلك المعاني فقال لها كلاّ انّ من شكر ١٠ نعمة الله فما منحني من وصالك الذي كان اقصي آمالي ان اجتنبَ هواي لامره ولعمري انّ هذا لغريب فيا خلا من الازمان فكيف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره وإتى شرّه وما اقدر في هنه الاخبار وهي صحيحة الا احد وجهين لا شكّ فيهما امّا طبع قد مال الى غير هذا الشأن واستحكمت معرفته بفضل سواه عليه فهو لا يجيب دواعي الغزل في كلمة و ٦٠ لاكلمتين و لا في يوم و لا يومين ولو طال على هؤلاًء المهنجنين ما امتحنوا به كجادت طباعهم وإجابول هاتف الفتنة ولكرت الله عصبهم بانقطاع السبب المحرُّك نظرًا لهم و علمًا في ضائرهم من الاستعاذة به من القبائح و استدعاء الزشد لا اله الا هو وإمّا بصيرة حضرت في ذلك الوقت وخاطر تجرُّد ٢٤

بالسوء وذكَّرها بعقاب الله تعالى وفكَّر في اجترائه على خالقه وهو يراه وحذَّرها من يوم المعاد والوقوف بين يدى الملك العزيز الشديد العقاب الرحمن الرحيم الذي لا يحتاج الى بيَّنة ونظر بعين ضميره الى انفراده عن كُلُّ مَدَافَعَ بَحِضَرَةَ عَلَاَّمَ الْغَيُوبِ ۚ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَنَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِّمٍ (١) يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلأَرْضُ غَيْرُ ٱلأَرْض وَٱلسَّهَوَاتُ(١) يَوْمَ نَجِدُ كُلُّ ه نَفْسُ مَا عَبِمَلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ نَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَيَنْهُ أَمَدًا ۚ بِعِيدًا (١) يوم عَنَتِ ٱلوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلقِيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (١) يوم وَجَدُول مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا(٥) يوم الطامّة (الكبري) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلإِنْسَانُ مَا سَعَى وَ بُرَّزَتُ ٱلْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ ظَغَى وَآثَرَ ٱكْمَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا فَا إِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْهَأْ وَى قَأَمَّا مَٰنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ ١٠ عَن ٱلهَوَى فَإِنَّ ٱكْجَنَّهُ ﴿ فِي ٱلْمَأْ وَى (٦) واليوم الذي قال الله نعالى فيه وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طُلَا يُرَهُ فِي عُنْقِهِ وَ نُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا 1280 إِفْرَأَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (٢) عندها يقول العاصي يا ويلتي مَا لِهَذَا ٱلكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَعِيْرَةً وَلاَ كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَاهَا (١) فكيف بن طوى قلبه على احرّ من جمر الغضا وطوى كشحه على احدّ من السيف ونجرّع غصصًا ١٥ امرّ من الحنظل وصرف نفسه كرهًا عن ما طمعت فيه وتيقّنت ببلوغه وتهيّأت له ولم يحل دونها حائل تُحَرِّقُ ان يسرّ غدا يوم البعث ويكون من المقرّبين في دار الجزآء وعالم المخلود وإن يامن روعات القيامة وهول المطَّلع وإن يعوِّضه الله عن هذه القرحة الامن يوم الحشر حدّثني ابو موسى هارون بن موسى الطبيب قال رأيت شابًا حسن الوجه من اهل قرطبة قد نعبّد و رفض ٦٠ الدنيا وكان له اخ في الله قد سقطت بينهما مؤونة التحفّظ فزاره ذات ليلة وعزم على المبيت عنك فعرضت لصاحب المنزل حاجة الى بعض معارفه بالبعد عن منزله فنهض لها على ان ينصرف مسرعًا ونزل الشابّ في داره ٢٢

<sup>(\) 26, 88—89.</sup> 

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) 14, 49.

<sup>(</sup>f) 3, 28.

<sup>(&</sup>lt;sup>ξ</sup>) 20, 110. (°) 18, 48.

<sup>(\(\</sup>bar{\cap}\) 79, 34—41. (\(\bar{\cap}\) 17, 14. (\(\bar{\cap}\)) 18

وشابّ نشأ في عبادة الله عزّ و جلّ و رجل قلبه معلّق بالسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه و رجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا و رجل 131a ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه و رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال الَّنَّى اخاف الله و رجل نصدَّق صدقة فاخفي حتى لا نعلم شماله ما تنفق بمينه ] وإنَّى لاذكر انَّى دُعِيت الى مجلس فيه بعض من تستحسن الابصار صورته وتألف ه القلوب اخلاقه للحديث والمجالسة دون منكر ولا مكروه فسارعتُ اليه وكان هذا سحرًا فبعد ان صاَّيت الصبح واخذت زيَّى طرقني فكرُ فسنحت لي ابيات ومعى رجل من اخواني فقال لى ما هذا الاطراق فلم اجبه حتى آكملتها ثم كتبتها و دفعتها اليه وامسكت عن المسير حيث كنت نويت ومن الابيات أَرَاقَكَ حُسُونَ غَيْبُهُ لَكَ تَأْرِيقٌ \* وَ تَبْرِيدُ وَصْلِ سِرُّهُ فِيكَ تَحْرِيقُ ١٠ وَ قُرْبُ مَزَارٍ يَقْتُضِي لَكَ فَرْقَــهُ \* وَشِيكًا وَلَوْ لاَ ٱلقُرْبُ لَمْ يَكُ نَفْرِيقُ وَ لَذَّةُ طَعْمٍ مُعْقِبِ لَكَ عَلْقَمًا \* وَ صَابًا وَ فَسْخُ فِي نَضَاعِيفِهِ ضِيقُ ولو لم يكن جزآي ولا عقاب ولا ثواب لوجب علينا افناً. الاعمار وإنعاب الابدان واجهاد الطاقــة وإستنفاد الوُسع وإستفراغ القوّة (في شكر انخالق ا 1310 الذي ابتدأنا بالنعم قبل استئهالها وإمتنّ علينا بالعقل الذي به عرفناه و ١٥ وهبنا اكحواس والعلم والمعرفة و دقائق الصناعات وصرّف لنا السموات جارية بمنافعها و دبّرنا التدبير الذي لو ملكنا خلقَنا لم نهتد اليه ولا نظرنا لانفسنا نظره لنا وفضّلنا على آكثر المخلوقات وجعلنا مستودع كلامه ومستقرّ دينه وخلق لنا الجُنَّة دون ان نستحقَّها ثم لم يرض لعباده ان يدخلوها الَّا باعالهم لتكون واجبة لهم قال الله نعالي جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١) ورشَّدنا ٢٠ الى سبيلها وبصَّرنا وجه ظلُّها وجعل غاية احسانه الينا وامتنانه علينا حقًّا من حقوقنا قِبَلَهُ و دينًا لازمًا له و شكرنا على ما إعطانا من الطاعة التي رزقنا قواها وإثابنا بفضله على تفضّله هذاكرم لا تهتدى اليه العقول ولا 

انقمعت به طوالع الشهوة في ذلك اكين لخيرِ اراد الله عزَّ وجلَّ لصاحبه جعلنا الله مبّن بخاف ويرجوه امين وحدّثني ابو عبد الله محبّد بن عمر 130a ابن مضاء عن رجال من بني مروار · ثقات يسندون الحديث الى ابي العبَّاس الوليد بن غانم انّه ذكر انّ الامام عبد الرحمن بن الحكم غاب في بعض غزواته شهورًا وثقَّف القصر بابنه محمَّد الذي ولى الخلافة بعن وه رتَّبه في السطح وجعل مبيته ليلاً وقعوده نهارًا فيه ولم يأذن له في الخروج البتَّة ورتَّب معه في كل ليلة وزيرًا من الوزرآء وفتَّى من آكابر الفنيات يبيتان معه في السطح قال ابو العبّاس فاقام على ذلك مدّة طويلة وبعد عهده باهله وهو في سنّ العشرين او نحوها الى ان وافق مبيتي في ليلتي نوبة فتَّى من آكابر الفتيان وكان صغيرًا في سنَّه و غايةً في حسن وجَّهه ١٠ قال ابو العبّاس فقلت في نفسي انّي اخشي الليلة على محمّد بن عبد الرحمن الهلاك بمواقعة المعصية و نزبين ابليس وإنباعه له قال ثم اخذتُ مضجعي في السطح الخارج ومحمَّد في السطح الداخل المطلُّ على حرم امير المؤمنين والفتى فى الطرف الثانى القريب من المطلع فظللت ارقبه و لا اغفل وهو 1300 يظنّ اتّى قد نمتُ ولا يشعر باطلاعي عليه قال فلما مضي هزيع من الليل ١٥ رأيته قد قام واستوى قاعدًا ساعةً لطيفةً ثم نعوَّذ من الشيطان و رجع الى منامه ثم قام بعد حين ولبس قميصه واستوفز ثم نزعه عن نفسه وعاد الى منامه ثم قام الثالثة ولبس قميصه و دلَّى رجليه من السرير وبقي كذلك ساعةً ثم نادى الفتى باسمه فاجابه فقال له انزل عن السطح وابق في النصيل الذي تحته فقام الفتي مؤتمرًا له فلما نزل قام محبّد واغلق الباب ٢٠ من داخله وعاد الى سريره قال ابو العبّاس فعلمت من ذلك الوقت انّ لله فيه مراد خير حدَّثنا احمد بن محمَّد بن انجسور عن احمد بن مطرّف عن عبيد الله بن مجي عن ابيه عن ملك عن حبيب بن عبد الرحمن . الانصاريّ عن حنص بن عاصم عن ابي هريرة عن رسول الله صلّي الله عليه وسلَّم انَّه قال سبعة يظلُّهم الله في ظلُّه يوم لا ظلَّ الاَّ ظلُّه امام عادل ٢٠

كَمْ مُنْعِبِ ....(١) مُهْجَتَهُ \* رَاحَتُهُ فِي الكَرِيهِ مِنْ نَعَبِهُ وَ طَالِبَ بِأَجْتِهَادِهِ زَهَــرَ الـــدُنْيَا عَدَاهُ المَنُونُ عَنْ طَلَبِهُ وَ مُدْرِكِ مَا ٱبْنَعَاهُ ذِي جَدَلِ \* حَلَّ بِهِ مَا يَخَافُ مِنْ سَبَيْهُ وَبَاحِثٍ جَاهِدٍ لِبُغْيَدِهِ \* فَا إِنَّمَا بَحْنُهُ عَلَى عَطَبِهُ بَيْنَا تَرَى الْمَرْءَ سَامِيًا مَلِكًا \* صَارَ إِلَى السَّفْلِ مِنْ ذُرَى رُتَبِهُ كَٱلزَّرْعِ لِلرِّجْلِ فَوْقَـهُ عَمَلْ \* إِنْ يَنْمُ حُسْنَ ٱلنَّهُ قِي فِي كُمْ قَاطِعٍ نَفْسَهُ أَسًى وَ شَجًّا \* فِي إِنْرِ جَدٍّ يَجَــُدُ فِي هَرَبِهُ أَ لَيْسَ فِي ذَاكَ زَاجِرٌ عَجَبٌ \* يَزِيدُ ذَا ٱللَّبِّ فِي حُلَى فَكَيْفَ وَ النَارُ لِلْمُسِيءِ إِذَا \* عَلَجَ عَن ٱالمُسْتَقِيمِ مِنْ عَقِيهُ وَيَوْمَ عَرْضِ الحِسَابُ يَفْضُحُهُ ٱلسَّلَّهُ وَ (يُبَّدِكِ ٱلْخَفِيُّ مِنْ رِيَبِهُ مَنْ قَـدْ حَبَـاهُ ٱلْإِلَهُ رَحْمَتُهُ \* مَوْصُولَةً بِالْمَزِيدِ مِنْ نِعْمِهُ فَصَارَ مِنْ جَهْلِهِ بُصَرِّفُهَا \* فِيهَا نَهَى ٱللهُ عَنْهُ فِي أَ لَيْسَ هَٰذَا أَحْرَى ٱلعِبَادِ غَدًا ﴿ بِالوَقْعِ فِي وَبْلِـهِ وَفِي شُكْرًا لِرَبَّ لَطيفٍ (٢) قُدْرَتُ لَه ﴿ فِينَا كَحَبْلِ الْوَرِيدِ فِي كَثَبِهُ رَازِقِ أَهْلُ الزَّمَانِ أَجْمَعِهِمْ \* مَنْ كَانَ مِنْ عَجْمِهِ وِمِنْ عَرَبِهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فِي تَنَفُّلِهِ \* وَ فَمْعِهِ لِلزَّمَانِ فِي نُوَبِهُ أَخْدَمَنَا ٱلأَرْضَ وَالسَّمَاءَ وَمَنْ \* فِي الْجَوِّ مِنْ مَا يَهِ وَ مِنْ شُهُبِهُ فَأَسْمَعْ وَ دَعْ مَنْ عَصَاهُ نَاحِيَةً \* لَا يُحْمَلُ الْحَمْلَ غَيْرُ هُعْتَطَبِهُ

أَعَارَنْكَ دُنْيَا مُسْتَرَدُّ مُعَارُهَا \*غَضَارَةَ عَيْشِ سَوْفَ يَدُوى آخْضِرَارُهَا وَ هَلْ يَتَهَنَّى الْمُحْكُمُ الرَأْى عِيشَةً \* وَ قَدْ حَانَ مِنْ دَهْمِ الْهَنَايَا مَزَارُهَا وَكَدْ خَانَ مِنْ دَهْمِ الْهَنَايَا مَزَارُهَا وَكَدْفَ تَلَدُّ الْعَيْنُ هَجْعَةَ سَاعَةٍ \* وَ قَدْ طَالَ فِيمَا عَلَيْتُهُ آعْتَبَارُهَا وَكَدْفَ تَلَدُّ الْعَيْنُ هَجْعَةَ سَاعَةٍ \* وَ قَدْ طَالَ فِيمَا عَلَيْتُهُ آعْتِبَارُهَا وَكَدْفَ تَقُرُّ النَّهُ فَي دَارِ نَقْلَةٍ \* قَدِ آسْتَيْقَنَتْ أَنْ لَيْسَ فِيهَا قَرَارُهَا وَكَنْ لَيْسَ فِيهَا فَرَارُهَا وَلَيْنَ مَعَارُهَا وَلَيْنَ لَقَا فِي الأَرْضِ خَاطِرُ فِكْرَةٍ \* وَ لَمْ تَدْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْنَ مَحَارُهَا وَلَا لَيْسَ فَيْهَا فِي الأَرْضِ خَاطِرُ فِكْرَةٍ \* وَ لَمْ تَدْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْنَ مَحَارُهَا وَلَا الْمَوْتِ أَيْنَ مَحَارُهَا وَلَا يَعْتَلُوا وَلَا الْمَوْتِ الْمَوْتِ أَيْنَ مَعَالَهَا وَلَا لَا لَوْلَا لَهُ لَا لَهُ فَيْ اللَّهُ الْمَوْتِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَرَقِهُ اللَّهُ الْمُؤْلَةُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْ

اللذَّاث الذاهبة والمتطام الفاني فكيف وقد اتى من وعيده ما تقشعر لساعه 132α الاجساد وتذوب له النفوس وأورد علينا من عذابه ما لم ينته اليه امل فاين المذهب عن طاعة هذا الملك الكريم وما الرغبة في لذَّة ذاهبة لا تذهب الندامة عنها ولا تفنى التباعة منها ولا يزول اكنزى عن راكبها و الى كم هذا التمادى وقد اسمعنا المنادي وكأنّ قد حدا بنا اكحادي الى دار القرار فامّا الى جنّة ه وإمَّا الى نار أَلاَ انَّ التثبُّط في هذا المكان لهو الضلال المبين و في ذلك اقول أَقْصَرَ عَنْ لَهْدِهِ وَ عَنْ طَرَبِهُ \* وَ عَفَّ فِي حُبِّهِ وَ فِي عُرُبِهُ فَلَيْسَ شَرْبُ الْمُكَامِ مِهَمَّتُ لُهُ وَلاَ أَقْنِضَاضُ الظِّبَآءِ مِنْ إِرَبِهُ قَدْ آنَ لِلْقَلْبِ أَنْ يُفِيقَ وَأَنْ \* يُزِيلَ مَا قَدْ عَلاَهُ مِنْ حُجُبِهُ أَلْهَاهُ عَمَّا عَهِدتُ يُعْجِبُهُ \* خِيفَةُ يَوْمٍ تُبْلَى السَرَائِرُ بِهُ ١٠ يَا نَفْسُ جِدِّى وَ شَيِّرِى وَ دَعِى \* عَنْكِ ٱتِّبَاعَ الْهَوَى عَلَى لَغَيْهُ وَسَارِعِي فِي النَّجَاةِ وَآجْتُهِدِي \* سَاعِيَّةً فِي الْخَلَاصِ مِنْ كُرِّبِهُ عَلِّيَ أَحْظَى بِالْغَوْزِ فِيهِ وَ أَن \* أَنْجُو مِنْ ضِيقِهِ وَ مِنْ لَهَبِهُ يَأَيُّهَا اللَّاعِبُ ٱلهُجِدُّ بِهِ السَّدَهْرُ أَمَّا نَتَّقِّى شَبَا نُكَبُّهُ ومعالم الزَمَانَ مِنْ كُلِّ مَا وُعِظْتَ بِسِهِ \* مَا قَدْ أَرَاكَ الزَمَانَ مِنْ عَجَبِهُ ١٠ 1820 دَعْ عَنْكَ دَارًا تَفْنَى غَضَارَتُهَا \* وَ مَكْسَبًا لَاعِبًا بِهُكْنَسِيهُ لَمْ يَضْطَرِبْ فِي مَحَلِّهَا أَحَدُ \* إِلَّا نَبَا حَدُّهَا بِمُضْطَرِبَهُ مَنْ عَرَفَ ٱللهَ حَقَّ مَعْرِفَةٍ \* لَوَى وَ حَلَّ الْفُوَّادُ فِي رَهَبِهُ مَا مُنْقَضِى المُلْكِ مِثْلُ خَالِدِه \* وَ لاَ صَحِيحُ التُّقَى كَمُؤْتَشِيهُ وَ لاَ نَقَىٰ (الوَرَے) كَفَ اسقِهِمْ \* وَ لَيْسَ صِدْقُ الكَلَامِ مِنْ كَلْدِيهْ ٢٠ فَلُوْ أَمِنًا مِنَ ٱلْعِقَابِ وَكُمُّ \* نَحْشَ مِنَ ٱللهِ مُتَّقَى غَضَبِهُ وَ لَمْ نَخَفْ نَارَهُ / الَّتِي خُلِقَتْ \* لِكُلِّ جَانِي الكَلَّمِ مُحْتَقِبِهُ آكَانَ فَرْضًا لُزُومُ طَاعَيهِ \* وَرَدُّ وَفْدِ الْهَوَى عَلَى عَقِيهُ وَ صِحَّةُ الزُّهْدِ فِي اللِّهَآءِ وَ أَنْ \* يُلْحَقَ تَفْنيــدُنَـا بِبُرْنَقِبَـهُ

فَقَدْ رَأَيْنَا فِعْلَ الرَّمَانِ بِأَهْ لِيهِ كَفِعْلِ الشَّوَاظِ فِي حَطِّيهُ ٥٠

(١) MS. على الله (١) La mesure exacte du vers exigerait للهُ اللهُ (١).

وَ فِي طَاعَةِ الرَّحْمٰنِ يُقْعِدُكَ الوَنَا \* وَ تُبْدِي أَنَاةً لاَ يَصِحُ آعْتِذَارُهَا نُحَاذِرُ إِخْوَانًا سَنَفْنَى وَنَنْقَضِ \* وَ نَنْسَى ٱلَّتِي فَرْضٌ عَلَيْكَ حِذَارُهَا 1340 كَأَنِّي أَرِّي مِنْكَ ٱلنَّابَرُمُ ظَاهِرًا \* مُبِينًا إِذَا ٱلْأَقْدَارُ حَلَّ ٱضْطِرَارُهَا هَنَاكَ يَفُولُ المَرْدِ مَنْ لِي بِأَعْصُرِ \* مَضَتْ كَانَ مِلْكًا فِي يَدَىَّ خِيَارُهَا نَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَدُ أَظَلُّكَ وِرْدُهُ \* عَصِيبِ يُوَافِي النَّفْسَ فِيهِ آحْنِضَارُهَا ه تَبَرَّأَ فِيهِ مِنْكَ كُلُّ مُخَالِطٍ \* وَإِنَّ مِنَ ٱلْآمَالِ فِيهِ ٱنْهِيَارُهَا فَأَوْدَعْتَ فِي ظَلْمَاء صَنْكَ مَقَرُّهَا \* يَلُوحُ عَلَيْهَا لِلْعُيُونِ آغْبِرَارُهَا تُنَادَى فَلاَ تَدْرِى المُنَادِيُّ مُفْرِدًا \* وَقَدْ حُطَّ عَنْ وَجْهِ اكْمَيَّاةِ خِمَارُهَا تُنَادَى إِلَى يَوْمٍ شَدِيدٍ ، فُرِّعٍ \* وَسَاعَة حَشْرٍ لَبْسَ يَخْفَى ٱشْنِهَارُهَا إِذَا حُشِرَتْ فِيهِ ٱلمُوحُوشُ وَجُبِعَتْ ﴿ صَحَائِفُنَا وَأَنْأَلَ فِينَا ٱنْنِشَارُهَا ١٠ وَزُيِّنَتِ ٱلْجَنَّاتُ فِيهِ وَأُزْلِفَتْ \* وَأُذْلِكَمَ مِنْ نَارِ الجَحِيمِ ٱسْتِعَارُهَا وَكُوِّرَتِ الشَّهْسُ المُبِيرَةُ بِالضَّحَى \* وَأَسْرَعَ مِنْ زُهْرِ النُّجُومِ ۗ ٱنْكِدَّارُهَا لَقَدْ جَلَّ أَمْرُ كَانَ مِنْهُ ٱنْتِظَامُهَا \* وَقَدْ حَلَّ أَمْرُ كَانَ مِنْهُ ٱنْنَفَارُهَا وَسُيْرَت ٱلْأَجْبَالُ وَٱلْأَرْضُ بُدِّلَتْ ﴿ وَ قَدْ عُطِّلَتْ مِنْ مَالِكِيهَا عِشَارُهَا فَإِمَّا لِدَارٍ لَيْسَ يَفْنَى نَعِيمُهَا \* وَإِمَّا لِدَارٍ لاَ يُفَكُّ إِسَارُهَا ١٥ بِحَضْرَةَ جَبَّارٍ رَفِيقٍ مُعَاقِبٍ \* فَتُحْمَى (ٱلْمَعَاصى كُبْرُهَا وَصِغَارُهَا وَيَنْدُمُ يَوْمَ البَّغْثِ جَانِي صِغَارِهَا \* وَتَهْلِكُ أَهْلِيهَا هُنَاكَ كَبِارُهَا سَنُغْبَطُ أَجْسَانُا وَ نَحْيَى نَفُوسُهَا ﴿ إِذَامَا ٱسْتَوَى أَسْرَارُهَا وَ جِهَارُهَا إِذَا حَنَّهُمْ عَنْوُ ٱلالَّهِ وَ فَصْلُهُ \* وَأَسْكَنَّهُمْ دَارًا حَلَالٌ عُقَارُهَا سَيَلْحَقُهُمْ أَهْلُ الفُسُوقِ إِذَا ٱسْتَوَى \* بِحَلْبَةِ سَبْقِ طِرْفُهَا وَحِمَارُهَا ٢٠ يَفِرُ بَنُو الدُنْيَا بِدُنْيَاهُمُ ٱلَّتِي \* نَظُنُ عَلَى أَهْلَ الدُظُوطِ ٱقْتِصَارُهَا هِيَ ٱلْأُمْ خَيْرُ البِرِّ فِيهَا عُقُوفَهَا \* وَلَيْسَ بَغَيْرِ الْبَدْلِ يُحْبَى ذِمَارُهَا فَمَا نَالَ مِنْهَا الْحَظُّ إِلاَّ مُهِينُهَا \* وَ مَا الْهُلْكُ إِلاَّ قُرُّبُهَا وَأَعْتِمَارُهَا نَهَافَتَ فِيهَا طَامِعُ بَعْدَ طَامِعٍ \* وَ قَدْ بَانَ لِلُّبِّ اللَّذِكِيِّ ٱخْتِبَارُهَا تَطَامَنْ لِغَبْرِ العَادِثَاتِ وَ لاَ تَكُنَّ \* لَهَا ذَا أَعْتِمَار يَجْتَبِيكَ غِمَارُهَا ٢٥

أً لَيْسَ لَهَا فِي السَّعْيِ لِلفَوْزِ شَاغِلٌ \* أَمَا فِي نَوِقِيهَا العَذَابَ أَرْدِجَارُهَا فَخَابَتْ نُفُوسُ قَادَهَا لَهُو سَاعَةٍ \* إِلَى حَرِّ نَارِ لَيْسَ يُطْفَى أُوَارُهَا لَهَا سَائِقٌ حَادٍ حَنِيتٌ مُبَادِرٌ \* إِلَى غَيْرُ مَا أَضْعَى إِلَيْهِ مَدَارُهَا نُرَادُ لِأَمْدِ وَهُيَ نَطْلُبُ غَيْرَهُ \* وَ نَقْصِدُ وَجْهًا فِي سِهَاهُ سِفَارُهَا مَمَا فَهُ كُلُّ أَمُسْرِعَـةٌ فِيمَا يَسُوهِ فِيَامَهَا \* وَقَدْ أَيْقَنَتْ أَنَّ الْعَذَابَ قُضَارُهَا ه نُعَطَّلُ مَفْرُوضًا وَ نَعْنَى بِفَضَّلَةٍ \* لَقَدْ شَفَّهَا طُغْيَانُهَا كَاعْبَرَارُهَا ا إِلَىٰ مَا لَهَا مِنْهُ (الْبَلَآةِ)سُكُونُهَا \* وَعَمَّا لَهَا مِنْهُ النَجَاحُ نِفَارُهَا وَنُعْرِضُ عَنْ رَبِّ دَعَاهَا لِرُشْدِهَا \* وَنَنْيَعُ دُنْيَا جَدَّ عَنْهَا فِرَارُهَا فَيَأَيُّهَا الْمَغْرُورُ بَادِرْ برَجْعَةٍ \* فَلَّهِ دَارٌ لَيْسَ نَخْمَـدُ نَارُهَـا وَلاَ تَتَخَيَّرْ فَا نِياً دُونَ خَالِدٍ \* دَلِيلٌ عَلَى مَحْصَ الْعُقُولَ أَخْتِيَارُهَا ١٠ أَنَّهُ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا نَرَّكْتُهُ \* وَنَسْلُكُ شُبْلًا لَّيْسَ يَخْفَى عَوَارُهَا وَتَثْرُكُ بَيْضَاء المَنَاهيج ضَلَّةً \* لِبَهْمَاء يُؤذِي الرجْل فِيهَا عِنَارُهَا تَسُرُ بِلَهْو مُعْقب بَنْدَامَة ، إِذَامَا ٱنْقَضَى لَا يَنْقَضى مُسْتَفَارُهَا وَنَفْنَى َ اللَّيَالِّي وَالمُّسَرَّاتُ كُلُّهَا ﴿ وَنَبْغَى نِبَاعَاتُ اللَّهُ نُوبِ وَ عَارُهَا فَهَلُ أَنْتَ يَا مَغْبُونُ مُسْتَيَقِظُ فَقَدْ \* تَبَيَّنَ مِنْ سِرّ الْخُطُوبِ ٱسْتِنَارُهَا ١٥ فَعَجَّلْ إِلَى رِضْوَان رَبِّكَ وَأَجْنَيبْ \* نَوَاهِيَهُ إِذْ قَدْ نَجَلَّى مَنَارُهَا يُجِدُّ (١) مُرُورَ الدَّهْرِ عَنْكَ بِلاَّعِب ﴿ وَ نُغْرَى بِدُنْيَا سَآء فِيكَ سِرَارُهَا فَكَمْ أُمَّةٍ قَدْ غَرَّهَا الدَّهْرُ قَبْلَنَّا \* وَهَاتِيكَ مِنْهَا مُقْفِرَاتُ دِيَارُهَا تَذَكَّرْ عَلَى مَا قَدْ مَضَى وَ آعْتَبِرْ بِهِ \* فَإِنَّ (الْهُذَكِّي) لِلْفُقُولِ أَعْتِبَارُهَا تَحَانَى ذُرَاهَا كُلُّ بَاغٍ وَ طَالِب \* وَكَانَ ضَمَانًا فِي الْأَعَادِي ٱنْتِصَارُهَا ٢٠ تَوَافَتْ بَبَطْنِ ٱلْأَرْضِ وَآنَّشَتَ شَمُّلُهًّا \* وَعَادَ إِلَى ذِى مُلْكَةٍ إِنْسَتِعَارُهَا وَكُمْ رَاقِدٍ فِي غَفَّلَةٍ عَنْ مَنِيَّةٍ \* مُشَيِّرَةً فِي القَصْدِ وَهُو سُعَارُهَا وَمَظْلُمَةٍ ۚ قَدُّ نَالَهَا مُسَلَّظٌ \* مُدِلُّ أَنَّهِ عِنْدَ ذِي العَرْشِ ثَأْرُهَا أَرَاكَ إِذَا حَاوَلْتَ دُنْيَاكَ سَاعِيًا \* عَلَى أَنَّهَا بَادٍ إِلَيْكَ ٱزْوِرَارُهَا ٢٤

(۱) MS (۱).

وَنَجَّى مِنَ ٱلطُّوفَانِ نُوحًا وَقَدْ هَدَتْ \* بِهِ أُمَّـةٌ ۖ أَبْدَا النُّسُوفِ صَرَارُهَا وَمَكَّنَ دَاوُدًا (أَ بَأَيْدٍ وَإِبْنَهُ (٦) \* فَنَعْسِيرُهَا مُلْقًى لَهُ وَبِدَارُهَا وَذَلَّكَ جُبَّارَ البِّلادِ الْأَمْرِهِ) \* وَعَلَّمَ مِنْ طَيْرِ السَّمَاءَ جُوَارَهَا وَفَضَّلَ بِالْفُرْآنِ أُمَّةً أَحْمَدٍ \* وَمَكَّنَ فِي أَقْصَى الْبِلَادِ مُغَارَهَا وَشَقَ لَهُ بَدْرَ السَّهَآءِ وَخَصَّهُ \* بِآيَاتِ حَقِّ لَا يَخُلُّ مُعَارُهَا ه وَ أَنْقُذَنَا (٢) مِنْ كُفْرِ أَرْبَابِنَا بِهِ \* وَكَانَ عَلَى قُطَّبِ الهَلاَكِ مَنَارُهَا فَهَا بَالْنَا لَا نَتْرُكُ الْجَهْلَ وَيْحَنَا \* لِنَسْلَمَ مِنْ نَارٍ تَرَاعَي شَرَارُهَا هنا اعرَّك الله انتهى ما تذكَّرته ايجابًا لك وتقمَّنًا لمسرَّتك ووقوقًا عند امرك ولم امتنع ان اورد لك في هني الرسالة اشيآء يذكرها الشعرآء ويكثرون القول فيها موفيات على وجوهها ومفردات في ابوابها ومنعات ١٠ التفسير مثل الافراط في صفة النحول وتشبيه الدموع بالامطار وإنَّها تروّى 1366 السفَّار وعدم النوم البتَّه وإنقطاع الغذاء ﴿ أَنَّهَا اشْيَاءَ لا حقيقة لها ٢ وكذب لا وجه له ولكل شيء حدّ وقد جعل الله لكل شيء قدرًا والنحول قد يعظم و لوصار حيث يصفونه لكان في قوام الذرّة او دونها وكخرج <sup>(٥)</sup> عن حدّ المعقول والسهر قد يتّصل ليالي ولكن لو عدم الغذاء اسبوعيّن ١٥ لهلك وإنَّها قلنا انَّ الصبر عن النوم اقلُّ من الصبر عن الطعام لانَّ النوم غذاً م الروح والطعام غذاً - المجسد وإن كانا يشتركان في كليهما ولكنَّا حكينا على الاغلب فَإِمَّا المآء فقد رأيت انا ميسور البنَّآء جارنا بقرطبة يصبر عن المآء اسبوعين في حمارة (٦) القيظ ويكتفي بما في غدائه من رطوبة وحدَّثني القاضي ابو عبد الرحمن بن جمعاف انَّه كان يعرف من كان لا ٢٠ يشرب المآء شهرًا وإنَّما اقتصرتُ في رسالتي على الحقائق المعلومة التي لا يكن وجود سواها اصلاً وعلى انَّى قد اوردت من هذه الوجوه المذكورة اشيآء كثيرة يكتفي بها لئلاّ اخرج عن طريقة اهل الشعر ومذهبهم (وسيَرَكَ

(°) MS pen clair. (٦) MS

وَإِيَّاكَ أَنْ نَفْتُرَّ مِنْهَا بِهَا نَرَى \* فَقَدْ صَحَّ فِي الْعَقْلِ الْجَلِيِّ عِيَارُهَا رَأَيْتُ مُلُوكَ الأَرْضِ يَبْغُونَ عُدَّةً \* وَلَذَّةَ نَفْس يُسْيَطَابُ ٱجْتِرَارُهـا وَحَلُوا طَرِيقَ القَصْدَ فِي مُبْنَعَاهُمُ \* لِمُتبِيهِ وَالصِّفَامُ عَبِم صِغَارُهَا وَإِنَّ ٱلَّتِي يَبْغُونَ نَهْجَ بَقِيَّةٍ \* مَكِينٌ لِطْلًابِ الخَلَّاصِ ٱخْنِصَارُهَا هَلِ ٱلعِرْ إِلاَّ هِمَّةُ صَعَّ صَوْنُهَا \* إِذَا صَانَ هِمَّاتِ الرِجَالِ ٱنْكِسَارُهَا • وَهَٰلُ رَابِحُ إِلاَّ ٱمْرُؤُ مُتَّوَكِّلُ \* قَنُوعٌ غَنِي ُ النَّفْسِ بَادٍ وَقَارُهَا ﴿ وَيَلْقَى وُلِاَةَ المُلْكِ خَوْفًا وَفِكْرَةً \* نَضِيقُ بِهَا ذَرْعًا وَ يَفْنَى ٱصْطِبَارُهَا ۚ عِيَانًا (نَرَكَ هَذَا وَلِكِنَ سَكْرَةً \* أَحَاطَتْ بِنَا مَا إِنْ يُفِيقُ خُمَارُهَا تَدَبَّرْ مَنَّ ٱلْبَانِي عَلَى الْأَرْضِ سَقْفَهَا ﴿ وَفِي عِلْمِـهِ مَعْمُورُهَا وَ قِفَارُهَا وَمَنْ يَمْسِكُ الأَجْرَامَ وَلِأَرْضَ أَمْرُهُ \* بِلاَ عَمَدٍ يُبنِّى عَلَيْهِ قَرَارُهَا ١٠ وَ مَنْ قَدَّرَ التَدْبِيرَ فِيهَا بَحِكْمَةٍ \* فَصَحَّ لَدَيْهَا لَيْلُهَا وَ نَهَارُهَا وَ مَنْ فَتَقَ الْأَمْوَاهَ فِي صَفْحِ وَجْهِهَا \* فَمِنْهَا (يُعَذَّبُ حَبُّهَا وَثْمَارُهَا وَمَنْ صَيَّرَ الأَلْوَانَ فِي(نَوْسَ)نَبْتِهَا ﴿ فَأَشَّرُقَ ۖ فِيهَا وَرْدُهَا وَ بَهَارُهَا فَمِنْهُنَّ مُخْضُرٌّ يَرُوفُ بَصِيصُهُ ﴿ وَ مِنْهُنَّ مَا يَفْشَى اللَّحَاظَ ٱحْمِرَارُهَا وَمَنْ حَفَرَ ٱلأَنْهَارَ دُونَ نَكَلُّف \* فَثَارَ مِنَ ٱلصُّمِّ الصِلاَبِ ٱنْفِجَارُهَا ١٥ وَمَنْ رَبَّ الشَّمْسَ المُبِيرَ ٱبيْضَاضُهَا \* غُدُوًا وَيَبْدُو بالعَشِيِّ ٱصْفِرَارُهَا وَمَنْ خَلَقَ الأَفْلاَكَ فَأَمْتَدَّ جَرْيُهَا ﴿ وَأَحْكَمَهَا حَتَّى ٱسْتَقَامَ مَدَارُهَا وَ مَنْ إِنْ أَلَمَّتُ بِالِعُقُولِ رَزِيَّةٌ \* فَلَيْسَ إِلَى حَيٍّ سِوَاهُ أَفْتِقَارُهَا نَجِدْ كُلَّ هَذَا رَاجِعًا نَحْوَ خَالَق \* لَـهُ مُلْكُهَا مُثْقَادَةٌ وَأيتِهَارُهَا أَبَانَ لَنَا ٱلْآيَاتِ فِي أَنْبِيَآئِهِ \* فَأَمْكُنَ بَعْدَ ٱلْعَجْزِ فِيهَا ٱقْتِدَارُهَا ٢٠ فَأَنْطَقَ أَفْرَاهًا بِأَلْفَاظِ حِكْمَـةٍ \* وَمَا حَلَّهَا إِثْغَارُهَـا وَأَيّْغَارُهَـا وَأَبْرَزَ مِنْ ضُمَّ الْحِجَارَةِ نَافَةً \* وَأَسْبَعَهُمْ فِي الْحِينِ مِنْهَا حُوَارُهَا 1360 لِيُوقِنَ أَقْوَامُ وَ تَكْفُرَ عُصْبَةٌ \* أَنَاهَا بِأَسْبَابِ الْهَلَاكِ قِدَارُهَا وَ شَقَّ لِمُوسَى البَحْرَ دُونَ نَكَلُّف \* وَبَانَ مِنَ الأَمْوَاجِ فِيهِ (ٱلْعُسَارُهَا) وَ سَلَّمَ وْتُ نَارِ الْأَنُوقِ خَلِيلَةً \* فَلَمْ يُؤْذِهِ إِخْرَاقُهَا وَاعْتِرَارُهَا

الغدآ (٤) انقدنا MS (٦) ابنه MS (٦) داوُد MS (١)

كثير من اخواننا اخبارًا لهم في هذه الرسالة مكنيًّا فيها عن اسَأَتْهم على 1370 ما شرطنا في ابتداَّيُها وإنا استغفر الله تعالى ممَّا يكتب الملكان ويحصيه الرقيبان من هذا وشبهه استغفار من يعلم انّ كلامه من عمله ولكنّه ان لم يكن من اللغو الذي لا يؤاخذ به المرء فهو ان شآء الله من اللم المعنو والا فليس من السيِّئات والفواحش التي يتوقّع عليها العذاب وعلى كل حال فليس ، من الكبائر التي ورد النصّ فيها وإنا اعلم انّه سينكر علىّ بعض المنعصّبين علىّ تأليفي لمثل هذا ويقول خالف طريقته وتجافي عن وجهته وما احلّ لاحد أن يظنّ في غير ما قصدته قال الله عزّ وجلَّ لِأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَلْبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْهُ (١) وحدَّنني احمد بن محمَّد بن الْجُسُورِيُّ ثَنَا ابنَ ابي دليم ثناً ابن وضَّاح عن يجبي بن ملك بن انس عن ١٠ ابي الزبير المكِّنَّ عن ابي شريح الكعبيِّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال ايًّا كم والظنّ فانّه أكذب الكذب وبه الى ملك عن سعيد بن ابي سعيد المقبريّ عن الاعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم انَّه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقلُّ خيرًا او ليصبُتْ وحدَّثني صاحبي ابو بكر محمَّد بن اسمحق ثناً عبد الله بن يوسف الازديّ ثناً بجبي ١٥ 1376 بن عائذ ثناً ابو عدىٌ عبد العزيز بن عليٌّ بن محمَّد بن اسحق بن الفرج الامام بمصر ثناً ابو عليّ الحسن بن قاسم بن دحيم المصريّ ثناً محمّد بن معاطعه المريّاء العلانيّ ثما ابو العبّاس ثنا ابو بكر عن قمادة عن سعيد بن المسيّب انَّه قال وضع عمر بن انخطَّاب رضي الله عنه للناس تماني عشرة كلمة من اكحكمة منها ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يغلبك عليه ولا ٢٠ نظنَّ بكلمة خرجت من فِي امرء مسلم شِرًّا وإنت تجد لها في الخير محملاً فهذا

اعرَّك الله ادب الله فادب رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم وادب إمير المؤمنين

وبالجملة فانَّى لا اقول بالمراياة ولا انسك نسكًا اعجبيًّا ومن (لدُّك الفرائض

المامور بها واجتنب المحارم المنهيّ عنها ولم ينس الفضل فيا بينه وبين الناس ٢٤

فقد وقع عليه اسم الاحسان ودعنى ممّا سوى ذلك وحسبى الله والكلام في مثل هذا انّها هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب وإنّ حفظ شيء وبقاء رسم وتذكّر فائت لمثل خاطرى للحجب على ما مضى ودهنى فانت نعلم انّ ذهنى متقلّب وبالى مهصم بما نحن فيه من نبوّ الديار والخلاء عن الاوطان ونغوّل وذهاب الزمان ونكبات السلطان ونغيّر الاخوان وفساد الاحوال وتبدّل الايّام، وذهاب الوفر والمخروج عن الطارف والتالد واقتطاع مكاسب الاباء والاجداد والغربة في البلاد وذهاب المال والمجاه والفكر في صيانة الاهل والاجداد واليأس عن الرجوع الى موضع الاهل ومدافعة الدهر وانتظار الاقدار لاجعلنا الله من الشاكين الا اليه واعادنا الى افضل ما عودنا وانّ الذي ابني لاكثر ممّا اخذ والذي ترك اعظم من الذي تحيّف ومواهبه الذي ابني لاكثر ممّا اخذ والذي ترك اعظم من الذي تحيّف ومواهبه المحيطة بنا وفعمه التي غمرتنا لا ثحد ولايؤدي شكرها والكل منحه وعطاياه ولاحكم لنا في انفسنا ونحن منه وإليه منقلبنا وكل عارية فراجعة الى معيرها وله المحمد اوّلًا وآخرًا وعودًا وبدأً وإنا اقول عارية فراجعة الى معيرها جعَلْتُ البّأ س لي حصْنًا وَ درْعًا \* فَلَمْ أَلْبَسْ ثِيَابِ المُسْتَضَام

وَأَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ عِنْدِي \* يَسِيرُ صَانِي دُونِ الْأَنَامِ الْفَامِ الْفَامَا صَحَّ لِي رَدِينَ وَعَرْضِ \* فَلَسْتُ لِمَا نَوَلِّي ذَا اَهْتَمَامَ الْفَادُ السَّتُ اَدْرِكُه فَفِيما ذَا اَعْتَمَامِ الْفَادُ السَّتُ اَدْرِكُ \* أَ أُدْرِكُه فَفِيما ذَا اَعْتَمَامِ اللَّهِ وَالْفَادُ السَّتُ الْدُرِي \* أَ أُدْرِكُ فَفِيما ذَا اَعْتَمَامِ اللَّهِ وَالْفَادُ الله وَاللَّهُ وَالْفَادُ الله وَالله وَالله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كلت الرسالة المعروفة بطوق المحمامة لابي محمّد على بن احمد بن سعيد بن حزم ٢٠ رضى الله عنه بعد ....(١) اكثر اشعارها وابقاء العيون منها تحسينًا لها وإظهارًا لحاسنها وتصغيرًا محجمها وتسهيلاً لوجدان المعانى الغريبة من لفظها محمد للله تعالى وعونه وحسن توفيقه وفرغ من نسخها مستهل رجب الفرد سنة غان وثلثين وسبعائة والمحمد لله ربّ العالمين

<sup>(\)</sup> MS illisible.

| Page | Ligne | Au lieu de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71   | A     | الدُّرَّ الدُّرَّ الدِّبُرُ الدِّبُهُ الدِّبُهُ الدَّرَ الدَّ الْمُطَاوَلَةُ الدَّرَ الْمُطَاوَلَةُ الدَّرَ الْمُطَاوَلَةُ الدَّالَةُ الدَّيْلُ الدَّالَةُ الدَّيْلُ الدَّالَةُ الدَّيْلُ الدَّالَةُ الدَّالُةُ الدَالُةُ الدَّالُةُ الدَالُةُ الدَّالُةُ الدَّالُةُ اللَّالُةُ اللَّالُولِيَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول | الدُرُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17   | ٨     | التيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17   | 17    | يقربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يَقَرُّ به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١Y   | 7     | سارحَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سَارِحَهْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IY   | ٤     | لكنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11   | 71    | فقطً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77   | 77    | بَابَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77   | 77    | الُمَطاوَلَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المُطَاوَلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77   | ٨     | ٳڹؖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يِغَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٤   | 19    | <u>چ</u> ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ه می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72   | 77    | ٳڎ۫ؽڹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا تُنيْن<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TE   | 77    | الاُصَّولِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΓŸ   | 1.4   | ذوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۔<br>دَوَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ΓY   | T2    | مُنْهُج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = 10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٩   | Υ     | فَلَـنَتُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فَديْتُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17   | ·     | بَىقَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يبقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47   | 77    | فَيَأْ صُحَالِبُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فَيأً صُحَابَنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77   | 10    | -<br>-<br>عَمَازُ قَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -<br>آيَزُءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17   | 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47   | 71    | مُوْبَذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مُوْبَذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27   | 71    | ضربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ضريبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2人   | ٢     | مُوْبَذِ<br>ضربيَّة<br>المُسَمَا<br>يُزولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الدُرُّ البَّرُ البَّرْ البَّرْ به البَرْ به البَرْ به البَرْ مه فقط لكن المُطَاوِلَةِ بالمُطَاوِلَةِ البُطَاوِلَةِ البُطَاوِلَةِ البُطَاوِلَةِ البُّرُ البُّولِ الْمُطَاوِلَةِ البُّرْ البُّرِي البُّرْ البُّرْ البُّرْ البُّرْ البُّرِي البَّرْ البُّرْ البُّرْ البُّرْ البُّرِي البِي البُّرِي الْمُنْ البُّرِي البُّرِي البُّرِي البُّرِي البُرِي البُرِي البُّرِي الْمُرْمِي الْمُعْمِلِي الْمُرْمِي الْمُعْمِلِي البُّرِي الْمُرْمِي الْمُرْ |
| 2人   | 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يزُولَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨   | 70    | بترصيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بترضيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# CORRECTIONS.

| Page   | Ligne | Au lieu de            | Lire           |
|--------|-------|-----------------------|----------------|
| VIII   | 22    | antérieur             | postérieur     |
| XI     | 27    | colomniateur          | calomniateur   |
| XIV    | 18    | Jûnis                 | Jûnus          |
| XXVII  | 2     | ignonimie             | ignominie      |
| XXVIII | 30    | du Muhammed           | de Muhammed    |
| XXIX   | 4     | assesoir              | asseoir        |
| ٢      | 7     | باسم                  | , my           |
| 7      | 7     | باسم<br>رُورجي<br>اصف | ر<br>دُورجی    |
| 7      | ٦     | اصف                   | أصنّف          |
| 2      | 7     | اوضح                  | أَوْ صحَّ      |
| ٦      | A     | وإفتتاته              | وإفتتانه       |
| 7.     | 71    | حُلف                  | خلف            |
| Υ      | ٦     | العلوى                | العلوي         |
| ٨      |       | يهتحنه                | ره مر<br>نمانح |
| ٩      | Υ     | واصطكاكهما            | واصطكاكهما     |
| gg e   | 10    | يَفِرُّنَا            | يَفَرُّونَا    |
| g .    | 71    | أعبل                  | أُعْمِلُ       |
|        | . 17  | با ملي                | ياً مَلَى      |
| 17     | IY    | مجيئى                 | مجيئي          |
| 10     | ۳.    | بَخَمْرِ              | بِخَمْرِ       |

| Page           | Ligue  | Au lieu de                                                | Lire                                    |     |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Y <b>I</b>     | 19     | لِلْنَّهُمَانِ<br>وانه<br>حق                              | بِالنَّعْةِ                             |     |
| 77             | J      | طانه                                                      | وأنه                                    | •   |
| 75             | ٦      | حق                                                        | حقّ                                     |     |
| 75             | ١.     | ازدت                                                      | لزدتُ<br>تَهَنَّتَ                      |     |
| 77             | 15     | شيد                                                       | تَهْتَ                                  |     |
| YY             | 1      | في الافْقِ                                                | فِي ٱلْأَفْقِ                           |     |
| ٨١             | 11     | عدت                                                       | عُدتُ                                   |     |
| <b>人</b> 】 (no | ote Γ) | superflus                                                 | superflu                                |     |
| 71             | 17     | و عَبْرَتْهُا                                             | وَعَبْرَتْهَا                           |     |
| 人之             | 11     | جُدْتَ                                                    | جُدتّ                                   | 200 |
| 人之             | 17     | فَتَكَاتُ                                                 | تَلاَفَا                                |     |
| 人名             | 12     | جُدْتَ                                                    | جُدتؓ                                   | 4   |
| 人。             |        | بر<br>نبت                                                 | ثبت                                     |     |
| ۶X             | 17     | فَتَالَا<br>جُدْتَ<br>ثَبَت<br>فِی اکچین<br>هِمتَ<br>مُدُ | نَّبَتْ<br>فی اکھین<br>ھیست<br>نگ<br>نگ |     |
| ٦.             | ٢      | شهم                                                       | ره پشت                                  |     |
| 91             | Υ      | عَلَيْ                                                    | نَدُ                                    |     |
| 99             | Υ      | عَذَاب                                                    | عذات                                    |     |
|                | ٦      | نصلوه<br>وَجُدْتُ                                         | تَصِلُوه                                |     |
| 1 - 1          | 71     | وَجَدْتُ                                                  | <u>و</u> َجَدت                          |     |
| 1.0            | 1      | ينصرف                                                     | ينصرف                                   |     |
| 1.4            | 7      | الكن                                                      | لكنّ                                    |     |
| 115            | 17     | بن                                                        | ابن                                     |     |
| 112            | 7      | بن<br>جزأك                                                | جزاك                                    |     |
| 711            |        | احب                                                       | احب                                     |     |

| Ligne | Au lieu de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ر <i>َ</i> ڋ <i>ؽ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر <i>َدًى</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12    | بترضيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بترضّیه<br>ریبهٔ<br>رُرقِبًا<br>مدّته<br>اضعیل<br>فَسَادَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲.    | رِيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رِيبَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77    | رقينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رُقِبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مدّته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7     | اضمعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اضمحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | كمولج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كَمُولِج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١     | فَسَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فَسَادَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | يتوقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يتوقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19    | وَدِدْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . وَدِدتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17    | اليوتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البيونات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦     | لکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لكنّ<br>أَ قَـمْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| o     | اقَمْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أُقَهْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71    | المِيَاهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آلمِيَاهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا قَـهْتُ<br>الْـهِيَاهِ<br>الَّـبُ<br>الْحُجَّ<br>الْحُنَّ<br>الْحُنَّ<br>الْحَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤     | لکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لكنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17    | أمرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أمرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71    | المقودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | متعقدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17    | وزُئِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وَرَثَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بعد ه<br>بعد م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤     | مُسْتَرُدُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مُ مُرِّدٌة<br>مُستَّرِدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17    | دَهْرِي لِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دَهْرِيَ لِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77    | مَدَّثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَدَدتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 11 12 5. 55 1 6 1 1 1 1 1 1 7 0 5 1 1 7 2 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 | رَدِي اللهِ الهِ ا |

# INDEX DES FRAGMENTS POÉTIQUES.

| 155,1.                    | الفَرْدِ            | أَبَاحَ أَبُو مَرْوَإِنَ حُرَّ نِسَآئِه           |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 150,1                     | يُسْبَكُ            | أَنَانِي وَ مَآمَ الْمُزْنِ فِي الْجَوِّ يُسْفَكُ |
| γ٢, ١٩                    | بالشُكْرِ           | إِنَاوَتُهَا نُهْدَى إِلَيْهِ وَ مِنَّةٌ          |
| 150,7                     | لِلنَّوَا قِيسِ     | أَنَّيْنَنِي وَ هِلَالُ الْجَوِّي مُطَّلِعُ ۖ     |
| 91,15                     | ور پر<br>مهلاد      | أَنَّى طَيْفُ نُعْمٍ مَضْجَعِي بَعْدَ هَدْأَةٍ    |
| λ <b>Υ</b> , <sup>γ</sup> | الذِّميلُ           | أَجَرِعْتَ أَنْ أَزِفَ الرَحْيِلُ                 |
| 22, 12                    | لِي أَمَلُ          | أَحَبُّ شَيْءُ إِلَى اللَّوْمُ وَالعَذْلُ         |
| ۲., ۲۲                    | شَرِيفَا            | أَنْجُ لِيَ كَسَّبنِيهِ اللَّهَاءُ                |
| ٤٢, ١٥                    | مُهْرِضًا           | إِذَا أَنَا بَلَّغْتُ نَفْسِي الْمُنَى            |
| 15, 55                    | وَتَفَطَّرَا        | إِذَامًا رَأَتْ عَيْنَاىَ لاَبِسَ حُمْرَةٍ        |
| 77,59                     | رِطَابُ             | إِذَا مَا رَنَتْ فَاكَحَىٰ مَيْتْ بَلَفْظِهَا     |
| ٦٠,٤                      | الغَافِلِ           | إِذَا مَزَجْتُ الْحَقَّ بالبّاطِلِ                |
| 154, 1.                   | تَحْرِيق            | أَرَاقَكَ حُسْنُ غَيْبُهُ لَكَ تَأْرِيقُ          |
| 10,15                     | <u>وَالْمُخْتَّ</u> | أَرْعَى النُجُومَ كَأَنَّنِي كُلِّنْتُ أَنْ       |
| Y9, 11                    | ورس<br>مغیب         | أَرَى دَارَهَا فِي كُلِّ حِينٍ وَ سَاعَةٍ         |
| ۲۰,۱۷                     | في الهَوَى حَشَا    | أَرَى رِيفَهَا مَآءَ الْحَيَاةِ نَيَقُنَّا        |
| 77,5                      | النَشْرِ            | أَسَاعَهُ تَوْدِيعيكَ أَمْ سَاعَهُ الْحَشْرِ      |

| Page | Ligne | Au lieu de | Lire          |
|------|-------|------------|---------------|
| 177  | 0     | ٱلهجْرَان  | ٱلهِجْرَان    |
| 771  | 7     | تسميح      | تسمح          |
| 150  | А     | لأح        | لاَحَ         |
| 179  | 77    | ••••       | يُقْدَرَ عليه |
| 154  | 77    | مخلف       | مخالف         |
| 171  | 77    | الهمداتي   | الممداني      |
| 177  | ٤     | النسائي    | النسائي       |
| 177  | 17    | كُثْبِه    | كُتُبِهْ      |
| 125  | 7     | h-         | خم            |
| 122  | 17    | بن         | ابن           |

| $\ell(\mathcal{T})$ | انجلي                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.1               | المقاصير                                                                                                       |
| 17, 1               | الرج المراج                                                                                                    |
| 5,1                 | سراب                                                                                                           |
| 02,15               | ling.                                                                                                          |
| 12,19               | مغرض                                                                                                           |
| <b>አ</b> ٤, ۱۰      | جُزَافَا                                                                                                       |
| · 0 // , 1          | مَغْفُورًا                                                                                                     |
| AT, A               | شداد ا                                                                                                         |
| 177, x              | لبَشاً ثرِ                                                                                                     |
| 70,19               | المَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ |
| 11,5                | المَعَانِي                                                                                                     |
| 75, 11              | عَاشْ                                                                                                          |
| 10,0                | الهَتُونِ                                                                                                      |
| ۴.,7٨               | اً نْفَاسِي                                                                                                    |
| 15,15               | ر ر<br>ثهود                                                                                                    |
| ٥Υ, ٦               | الفَرَسُ                                                                                                       |
| 120,12              | المُسْتَضَام                                                                                                   |
| ۲ <u>۱,</u> ۲۲.     | الآيا                                                                                                          |
| 117,1               | نَقْدِيرِ                                                                                                      |
| 人1,专                | لاً شَعْصَ                                                                                                     |
| 1.7, 14             | القِفَارِ                                                                                                      |
| 17,7                | وَا ثَلَجْ                                                                                                     |

إِنَّ لِلْوَصْلِ الْخَفِيِّ مَعَلًّا إِنِّي طَرِبْتُ إِلَى شَهْسٍ إِذَا غَرَبَتْ أَهْوَى الْحَدِيثَ إِذَا مَا كَانَ يُذْكُرُ لِي أَوَدُّكَ وُدًّا لَيْسَ فِيه غَضَاضَةُ بَدَاكُلُّ مَاكَتَّهُ بَيْنَ مُخْبِر بَنَالْتَ لِيَ ٱلإعْرَاضَ وَالدَهْرُ مُقْبِلٌ بَلَلْتَ مِنَ الوُدِّ مَا كَنْتَ قَبْلُ برَغْبَةٍ لَوْ إِلَى رَبِّي دَعَوْتُ بَهَا بُشْرَى أَنَتْ وَاليَأْسُ مُسْتَحْكُمْ نَحَيَّرَهَا نُوحٌ فَهَا خَابَ ظَلْلُهُ تَذَكَّرْتُ وُدًّا لِلْعَبِيبِ كَأَنَّهُ تَرَى كُلَّ ضِدٍّ بِهِ قَائِمًا نَعْشُو إِلَى الوَصْلِ دَوَاعِي الْهَوَى نَعَلَّمَت ٱلسَّعَارِئِبُ مِنْ شُؤُو نِي تَنُوبُ عَنْ بَهْجَةِ الْأَنْوَارِ بَهْجَتُهُ تَوَحَّشَ مِنْ سُكَّانِهِ فَكَأَ نَّهُمُ جَرَى الْحُبُّ مِنِّى مَعْرَى النَّفَسْ جَعَلْتُ اليَأْسَ حِصْنًا وَدِرْعًا جَوَابٌ أَتَانِي عَنْ كِتَابِ بَعَثْتُهُ خَرِيدَةٌ صَاغَهَا الرَحْمَٰنُ مِنْ نُورِ خَفِيتُ عَن ٱلأَبْصَار وَالوَّجْدُ ظَاهِرُ خَلَ هَٰذَا وَبَادِرِ الدَّهْرَ فَأَرْحَلْ خَلَوْتُ بِهَا وَالرَاحُ ثَالِثَةٌ لَهَا

عَرَضًا ٦٦,١٦٥ مَّنْ حَقَرَ ١٨,٤ أَخْضَرَارُهَا ١٣٩,٢٠ وَالْخَطُّ ٢٠٠٦ لَبْسُ كُفّي ٩٢,٢ ٱلأَثْرَا ٢,7٧ عُرُبهُ ١٢٨٧ الأَمَلُ ١٦,١٥ يَرْهَبُ ه ,٦٤ بيننا Y ), 1 هَا لِكِ ١٢٢ ،١٢١ الجَهُودُ ١٧,١٤ مَأَهْلِي ١٠١,١٢ أَخْلَهُ ١٤ مُلَكُ رَيْدُهُ ٢٥,٦ مُرَاثُهُ الصّدر ٢٢, ١٦ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا العِيُّ ١٠,٢٠ گزیماً ۹۲٫۹ ضيرًا ١٢٤,٨ مَا كُذِبِ ٨٩١٨ الهند ١٠٠٠ الغنآء ١٢٤,٢

أُسَامِرُ البَدْرَ لَمَّا أَبْطَأَتْ وَأَرَى أُسِيء ظَنِي بكُلِّ **مَحْنَقَ**رِ أَعَارَتُكَ دُنْيًا مُسْتَرَدُ مُعَارُهَا أَعِنْهُ فَقَدْ أَضْعَى لِفَرْطِ هُمُومِه أَغَارُ عَلَيْكَ مِنْ إِدْرَاكِ طَرْفِي أَفْعَالُ كُلِّ أَمْرِ ۚ نُسْبِي بِعُنْصُرِهِ أَقْصَوَ عَنْ لَهُوهِ وَعَنْ طَرَبِهْ أَقَمْتُ إِلَى أَنْ جَأَءَنِي اللَّيْلُ رَاحِيًا أَقَيْتُ دَوَى وُدِّى مَقَامَ طَبَارِمِي أَقَمْتُ سَفِيرًا قَاصِدًا فِي مَطَالِبِي أَقُولُ لِنَفْسِي مَا مُبِينُ كَحَالِكِ أَلَا إِنَّ عَيْنًا لَمْ تَجُدْ يَوْمَ وَاسِطٍ أَلَا لِلَّهِ دَهْرٌ كُنْتَ فِيه الآنَ إِذْ حَلَّ الفِرَاقُ جُدتً لِي أَرْجُ فَإِنَّ المَّاءَ يَكْدُحُ فِي الصَّفَا أَلَيْسَ يُحِيطُ الرُوحُ فِينَا بَكُلِّ مَا أَمَّا الغُلامُ فَقَدْ حَانَتْ فَضِيحَتُهُ أَمِنْ عَالَمِ الأَمْلَاكِ أَنْتَ أَمْ إِنْسِيْ أَنْتَ فِي مَشْرِقِ النَّهَارِ بَخِيلٌ أَنْكَ لَا شَكَّ أَحْسَنُ النَّاسِ ظَنَّا إِنْ كَانَ وَصْلُكَ لَيْسَ فِيهِ مَطْمَعُ أَنَّهُ مِنْ ٱلمِرْآةِ فِي كُلِّ مَا دَرَى إِنَّ إِخْوَانَهُ الْمُقْسِمِينَ بِالْأَمْسِ

| 71, Y           | قَاطِعُ                  |
|-----------------|--------------------------|
| 75, 15          | العُطَاشْ                |
| <b>之人</b> , 17  | بِنَارِكثِ               |
| <b>£ A</b> , FF | بقاليث                   |
| ΓΓ, Λ           | البَصَرِ                 |
| T9, 5           | مِنْ غَمَامِ             |
| £17, 18         | الفُرَصُ                 |
| Д1, Y           | عَنِ الْحُلِي            |
| 1.15,11         | ِ قَرِيرَ عَيْنِ         |
| <b>ለ</b> ቲ, ፣   | يَكُنْ وَصْلُ            |
| 72, 15          | يُغْلَبُ                 |
| 1.1,3           | نَصِلُوهُ                |
| Yr, 11          | مُدُّ بِرِ<br>مُدُّ بِرِ |
| 15,7            | البَهْتِ                 |
| 11,12           | في الجينِ                |
| r9, 1.          | الدَهْرِ حَدْ            |
| Pt, 79          | فُعَادِ                  |
| ۸٦, г           | المَلَوَانِ<br>يَقِلُّ   |
| ٧٨, ٥           | يَقِلُ                   |
| <b>Y.</b> , 111 | بالمُشْتَرِي             |
| 1.5,7           | إِبْرَاهِيمَا            |
| 10,5            | هُنَّ نَوَا فِثُ         |
| 011             | مَيَّاسُ                 |

| عَزِيزٌ عَلَىَّ الْيَوْمَ فَطْغُ كِتَابِكُمْ                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |
| عَلَّلَنِي بِالْوَصْلِ مِنْ سَيِّدِي                                                                   |
| عَلَىٰ سَيِّدِى مِنِّي رَفِيبٌ مُحَا فِظُ                                                              |
| عَلَىٰ كُلَّ مَنْ حَوْلَىٰ رَقِيبَانِ رُقِّبَا                                                         |
| · •                                                                                                    |
| عَبْنِي جَنَّتْ فِي فُؤَادِي لَوْعَةَ الفِكْرِ                                                         |
| غَزَالُ قَدْ حَكَى بَدْرَ النَّـٰهَامِ                                                                 |
| غَايِفِ الفُرْصَةَ وَاعْلَمْ أَنَّهَا                                                                  |
| ت رسون الرسمة في صم ١٠٠٠                                                                               |
| غَنِيتَ عَنِ النَّشْبِيهِ حُسْنًا وَهُجَّةً                                                            |
| فَإِنْ أَهْلِكُ هَوَى أَهْلِكُ شَهِيدًا                                                                |
| ُ فَأَنْ نَنْأَ عَنِي بِالوِصَالِ فَارِنَّنِي فَرَنَّنِي فَالْمَنِي فَالِنَّنِي فَالْمَنْ وَ ٱفْتَلَعْ |
|                                                                                                        |
| فخد مِن جراها ما تيسر و اقتِلع                                                                         |
| فَكُونُوا كُمَنْ لَمْ أَدْرِ قَطُّ فَإِنَّنِي                                                          |
| فَلَا نَيْأً سِي يَا نَفْسُ عَلَّ زَمَانَنَا                                                           |
|                                                                                                        |
| فَلَيْسَ لِعَيْنِي عِنْدَ غَيْرِكَ مُوْرِقْفُ                                                          |
| فَهَا نَهَا ذَا أَحْفِي وَ أَقْنَعُ رَاضِيًا                                                           |
| فَهَلْ لِلْوِصَالِ إِلَيْنَا مَعَادُ                                                                   |
| قَدْ سَلَبْتَ النَّوَادِّ مِنِّي ٱخْتِلَاسًا                                                           |
|                                                                                                        |
| فِقًا فَأَسْأَلَا ٱلْأَطْلاَلَ أَيْنُ قَطِينُهَا                                                       |
| قَلِيلُ وَفَا ٓءِ مَنْ يُهُوَى بَعِلُ                                                                  |
| كَانَتْ إِلَى دَهْرِيَ لِي حَاجَةً                                                                     |
| النائب إلى دسرى في حاجب                                                                                |
| كَانَتْ جَهَنَّمُ فِي الْحَشَى مِنْ حُبِّكُمْ                                                          |
| كَأَنَّنِي لَمْ آنَسْ بِأَلْفَاظِكَ ٱلَّتِي                                                            |
| كَأَنْهَا حِينَ نَخْطُو فِي تَأْثُوهِا                                                                 |
| - 19 . 6 9 - 0 - 7 - 6 - 9                                                                             |

| ۲0, ٤             | بِئَنْ        |      |
|-------------------|---------------|------|
| ٦٧, ٢١            | يَا ظَالِمُ   |      |
| <b>9 9</b> , 51   | مُعَادِيَا    |      |
| <b>I</b> Ŷ, 19    | وَيُسْفَحُ ا  | *    |
| <b>የ</b> ፟፟፟ዿ, ፕ٠ | يَنْهَتِكُ    | * .  |
| ٧٠, ١٢            | رَاحِالاَ     |      |
| ٧١, ١٠            | المقابر       | * 4  |
| FP, 18            | السفاه        |      |
| 90, 1.            | (Sami)        | à    |
| <b>9 7</b> , 19   | هَا مِلُ      | . ,  |
| 5T, 12            | مِلْقِ        |      |
| ٤٩,٤              | الهناما       | ar . |
| 11, 11            | وَالْحَفَظَهُ |      |
| <b>F</b> 7°, x    | الرَّشِيدِ    |      |
| <b>X</b> 7, W     | ِ<br>نَوَاهُ  |      |
| JY, 12            | يسرع          |      |
| ٧٢,٦              | فِي النَّشْرِ |      |
| ٤٨, ١١            | دِرْيَاقَا    |      |
| ٤٩, ١٢            | مُنْحَرِفٌ    |      |
| 11,7              | سُعَابُ       |      |
| 77,7              | لَمْ يَنْمُ   |      |
| ۲۹,۹              | وخصم          |      |
|                   | 3 5000        |      |

دَرَى النَّاسُ أَنِّي فَتَى عَاشِقْ دَعْ عَنْكَ نَفْصَ مَوَدَّني مُنْعَمِّدًا دَعُونِي وَ سَبَّى الْحَبيبِ فَإِنَّنِي دَلِيلُ الْأَسَى نَارٌ عَلَى الْفَلْبِ تَلْفَحُ دُمُوعُ الصّبِّ تَنْسَفِكُ دَنَا أَمِلِي حَتَّى مَدَدَثُ لِأَخْذِهِ دُيهيتُ بَهَنْ لَوْ أَدْفَعُ الْهَوْتَ دُونَهُ رَأَيْتُ الْجَزِيرِيِّ فِيهَا يُعَانِي رَأْيْتُكَ رَحْبُ الصَدْرِ نَرْضَى بِمَا أَنَّى رَأَيْنُكَ فِي نَوْبِي كَأَنَّكَ رَاحِلٌ رَسُولُكَ سَيْفَ فِي يَمِينِكَ وَأَسْتَجِدُ رَقِيبٌ طَالَ مَا عَرَفَ الغَرَامَا زَارَ الْخَيَالُ فَتَى طَالَتْ صَبَابَتُهُ سَأَنْعُدُ عَنْ دَوَاعِي الْحُبِّ إِنِّي سَبَى مُهْجَتِي هَوَاهُ سَريعٌ إِلَى ظَهْرِ الطَريقِ وَإِنَّهُ سَقَى ٱللَّهُ أَيَّامًا مَضَتْ وَ لَيَالِيَا صَارَ حَيَاةً وَكَانَ سَهُمُ رَدًى صَيَّانِ هَيْمَانَانِ فِي وَاحِدٍ ُصَبُورٌ عَلَى ٱلْأَرْمِ ٱلَّذِي العِرُّ خَلْفَهُ طَافَ الْخَيَالُ عَلَى مُسْتَهْتَرِ كَلْفِ عِتَابٌ وَإِقْعُ وَشَكَاهُ ظُلْمٍ عَجِبْتُ لِكَاشٍ ظَلَّ بَكْشِفُ أَمْرَنَا

| e e gyerk i k         |
|-----------------------|
| وَقَفَا               |
| رَيْسِفِ              |
| جَلَدِي               |
| البُسْتَكْبِرُ        |
| بَعْدَ هَجْرِ         |
| الضنى فيه             |
| يَفِرُّونَا           |
| أَعْدِبًا ا           |
| ﴿ زِنَادُهَا          |
| يعريض                 |
| صِنْفَانِ             |
| صِنْفَانِ<br>عَلَيَّا |
| رِجنَانِ              |
| نْجُومُ               |
| غَمَّا                |
| المُقْصِرِ            |
| الْهَاجِرِ            |
| مِنْ فَادِي           |
| سر پر<br>سوپر         |
| = آنْفَا ا            |
| أَنْصَرِفُ            |
| مُلاَّزِم             |
| لَجَلِيدُ             |
|                       |

لَيْتَ الغُرَابَ يُعِيدُ اليَّوْمَ لِي فَعَسَى لَيْتَ شِعْرِى عَنْ حَبْلِ وُدِّكَ هَلْ يُمْسِي لي خَلَّتَانِ أَذَاقَا نِي ٱلْأَسَى جُرَعًا لَيْسَ التَذَلُّلُ فِي الهَوَى يُسْنَنَّكُرُ مَا أَقْبَحَ الهَجْرَ بَعْدُ وَصْل مَا عَاشَ إِلاَّ لِأَنَّ الْمَوْتَ يَرْحَمُهُ مَا عِلَّهُ النَّصْرِ فِي الْأَعْدَاءِ نَعْرِفُهَا مَتَّى نَشْتَفِي نَفْسٌ أَضَرَّ بَهَا الوَّجْدُ مَحَبَّةُ صِدْقِ لَمْ نَكُنْ بِنْتَ سَاعَةٍ مَشُوقٌ مُعَنَّى مَا يَنَامُ مُسَمَّكُ مَعْهُودُ أَخْلاَ قِكَ قِسْمَان مَنَعْتِ جَهَالَ وَجْهِكِ مُقْلَتَيَّا مِنْهُمْ ۚ فَتَى كَانَ فِي مَحْبُوبِهِ وَقَصْ مُهَذَّبَةً بَيْضَاء كَالشَّهْسِ إِنْ بَدَتْ مُوَاصِلُ لَا يُغِبُ فَصْدًا نَاسِي ٱلْأَحِبَّةِ غَيْرُ مَنْ يَسْلُو هُمُ هَجَرْتُ مَنْ أَهْوَاهُ لاَ عَنْ قِلِّي هَلْ لِقَتِيلِ الْحُبِّ مِنْ وَادِي هَوَاكَ فَلَسْتُ أَقْرُبُهُ غُرُورٌ وَإِذَا قُمْتُ عَنْكَ لَمْ أَمْشِ إِلاَّ وَأَسْتَلِكُ بَلَائِي فِيكَ بَآمَلِي مَّ كُذَبُ مِنْ حُسْنِ الظُّنُونِ حَدِيثُهُ وَإِنَّ ٱمْرَءًا لَمْ يُفْنِ حُسْنَ ٱصْطِبَارِهِ

T2, TT 31 لَمْ يَفُتْ ١٥,٢ الغَرَاشْ ٦٢,٩ أُحِبُ نَوَى ٥٩,١٢ هَيْمَانُهُ ١١,٢ اللحق ١١٩١١ بعدّة ٢٠,٥ المِحَنْ ١٢٠,٦ بنکیر ۱۰۲٬۱۷ وَبَاشْ ٦٢,١٥ في تَلْعِيمِ ١٢ ٨٧٨ AV, P lin وَأَنْ تَزيدًا ١٨,٤ يَسْتَتُرُ ١١٢,١٢ سَرًّا ١٠٠٠ السَّعْدُ ١,٦ عُدُ البعد ١١,٢٢ فِي الْعِيَانِ ٢٠,١١ قِرَابُهُ ١١٠ ٨٠ ٨٠ وَفَاتُهُ ١١ ١٨ المُنُونِ لَهُ ٢٥,١٢ ينصف ٩٠,٨ مَنْ تَوَدُّ ١٠١١٨

كَلُّبَ المُدَّعي هَوَى إِنْنَيْنِ حَتْمًا كُلُّ بَيْنِ وَاقِع كُمْ دُرْتَ حَوْلَ الْحُبّ حَتَّى لَقَدْ كَيْفَ أَذُمُّ النَّوَى وَ أَظْلِمُهَا لِأَبْرُدَ بِاللَّقْيَا غَلِيلًا مِنَ الهَوَى لاَ نُتُبع ِ ٱلنَّفْسَ الهَوَى لاَ تَرْجُونَ مَلُولاً لَا تُلُمْ مَنْ عَرَّضَ الْنَفْسَ لِمَا لَا تُلْمُهَا عَلَى النَّفَارِ وَمَنْعِ الوَصْلِ لاَ تُوقفِ ٱلعَيْنَ عَلَى غَايَةٍ لاَ مِثْلُ يَوْمِكَ ضَعْوَةُ الْتَنْعِيمِ لَيِسَ الصَبُّ للصَّبَابَةِ بَيْنًا لَعَلُّكَ بَعْدَ عَتْبِكَ أَنْ نَجُودَا لَئِنْ سَتَرَنْكَ بُطُونُ اللَّحُودِ لَئِنْ كَانَ أَظْمَانَا فَقَدْ طَالَ مَا سَقَى لَقَدْ بُورِكَتْ أَرْضٌ بَهَا أَنْتَ قَاطِنْ لَقَدُ قُرَّتِ ٱلعَيْنَانِ بِالقُرْبِ مِنْكُمُ لَقَدْ وَصَفُوكَ لِى حَتَّى ٱلْتَقَيْنَا لَكَ فِي البِلَادِ مَنَادِحٌ مَعْلُومَةٌ لِلتَّلَاقِي بَعْدَ الْفِرَاقِ سُرُورْ ۖ لِلسَّرِّ عِنْدِي مَكَانُ لَوْ يَحُلُّ بِهِ لَمَّا مُنعْتُ القُرْبَ مِنْ سَيِّدِي لَوْ قِيلَ لي مِنْ قَبْل ذَا

| 02,1             | صَلَاحِهَا                 |
|------------------|----------------------------|
| - <b>C</b> Y, 10 | صَلَّاحِهَا<br>تُرِيدُهُ   |
| 70,5             | وكأعب                      |
| Y1, 11           | مَصَادِرى                  |
| Y7, r-           | أضاعة                      |
| 92,              | النَّدِي                   |
| 64, 17           | مَوْبَدَ                   |
| γγ, 1ξ           | المرائض                    |
| ٧٤, ٢٤           | مَفْشِيهِ                  |
| 02,7             | <u>و</u> َهْرِز            |
| 72, v            | التَجنُّبُ                 |
| 7.,11            | <u> </u> <u> </u> <u> </u> |
| ۷۲, ۰            | الصبرا                     |
| 0.,55            | مُتَأَرِّضِ                |
| οY, 11           | الأَنْدَلُسْ               |
| ۲۰,5             | طَرْ في                    |
| 10,55            | حَوَارِنْثُ                |
| <b>YY</b> , 15   | الرَّوَا فضُ               |
| £1, 19           | اكحَوَادِث                 |
| 15°, v           | الْغِزْلاَنِ               |
| 14,1             | القَمَرُ                   |
| <b>γ1</b> , Γξ   | في العقدِ                  |
| 1.2, 11          | الدَّوَّارِفُ              |
|                  | ~                          |

وَلَا نَزْعُمًا فِي الْجِيدِ مَزْحًا كَمُولِجِ وَلاَ نَسْعَ فِي الْأَمْرِ الْجَسِيمِ تَهَازُّ ا وَلاَ نَيْأُسًا مِمًّا يُنَالُ بِحِيلَةٍ وَلاَ ذَنْبَ لِي إِذْ صِرْتُ أَحْدُو رَكَالَئِي وَلَّى فَوَلَّى جَمِيلُ الصَّبْرِ يَتْبَعُهُ وَلَمَّا نَرَوَّحْنَا بِأَكْنَافِ رَوْضَةٍ وَلَوْ أَنْصَرَتْ أَنْوَارَ وَجُهِكَ فَارِسُ وَلَوْ جَلَدِى فِي كُلُّ قَلْبٍ وَمُهْجَةٍ وَلَيْسَ يُحْمَدُ كِنْمَانُ لِمُكْتَتِمِ وَلِي فِي ٱلَّذِي أُبْدِي مَرَامٍ لَوَ ٱنَّهَا وَمَا أَنَا مِمَّنْ ثُطِيبُهُ بَشَاشَةٌ وَمِنْ أَعَاجِيبِ الزَّمَانِ ٱلَّتِي وَهَلْ تَرَى قَطُّ دِفْلَى أَنْبَتَتْ عِنَبًا وَهَلْ يَأْمَنُ النِسْوَانَ غَيْرُ مُغَفَّلِ وَ يَا جَوْهَرَ الصَّينِ شُعْقًا فَقَدْ وَيَا مَنْ لَامَنِي فِي حُبِّ وَيُبْدِينَ إِعْرَاضًا وَ هُنَّ أَوَالِفُ وَيَرْجُونَ مَا لَا يَبْلُغُونَ كَمِثْلِ مَا وَيَقْطَعُ أَسْبَابَ اللَّبَانَةِ فِي الْهَوَى يَا جَاعِلاً إِخْرَاجَ خُرِ إِسَائِهِ يَا لَيْتَ شِعْرِيَ مَنْ كَانَتْ وَكَيْفَ سَرَتْ يًا مَنْ جَمِيعُ الْحُسْنِ مُنْتَظِمْ يُبكِّي لِمَيْتٍ مَاتَ وَهْوَ مُكَرَّمُ ۖ

جَهْبَذِ ١٢ ٢٩ 17.,1. سَارِحَةٌ ١٧,٢ آم يَزدِ ١١٠،١٨ نَضَانِضُ ٧٧,٨ لَمْ يَزِدْ ٧,٢٠ فی صَدْری ۱۹ ۸٫۱۹۰ ظَهْرًا ١٠٤٤ مَصَرَعِي ٨٠,١٨ النَّوَاقِضُ ٧٧,١٧ لِيْبِعِلْ لِي عَنْهُ ٢٨,٧ وَالْعَدُر ١,٨٥ أنحبب ١١٨ ١٦٣ هَذْيَانُ ٢٠.٨ لَكَ أَطْيَبُ ٦٤,١٩ 119,18 تَزُّغَبَهُ ١٤ ٨٦. مَحيدًا ١٩ مِحيدًا تُسْرِعُ ١٦,٨٨ سَخْطُ ١٠٠٤ المَّهُ اللهُ الله السّامع ١١, ١١ بِمَا تَدْرِي ٢٠,٢٥

وَإِنَّ وَإِنْ نَعْيْبْ لَأَهْوَنُ هَالِكٍ وَجُرْحُكَ لِي جُرْجٌ جَبَّارٌ فَلَا تُلُمْ وَجَمِيلُ الصَّرْ مَسْجُونٌ وَجْهُ ۚ نَخِزُ لَهُ الْأَنْوَارُ سَاجِدَةً وَخُذْ نِي عَصَا مُوسَى وَهَاتِ جَمِيعَهُمْ وَدَادِي لَكَ البَافِي عَلَى حَسْبِ كَوْنِهِ وَدِدِثُ بِأَنَّ الْقَلْبَ شُقَّ بِهُدْيَةٍ وَدِدِتُ بِأَنَّ ظَهْرَ ٱلأَرْضِ يَطْنُ وَدِي عِلَّةٍ أَعْنَى الطَّبِيبَ عِلاَّجُهَا وَرَأْبِي لَهُ فِي كُلُّ مَا غَابَ مَسْلَكُ وَرُبُّ رَقِيبِ أَرْقَبُوهُ فَلَمْ يَزَلْ وَسَائِل لِيَ عَمَّا لِي مِنَ ٱلعُمُر وَسَرَّاء أَحْشَائِي لِمَنْ أَنَا مُؤْثِرٌ وَصَّفُوكَ لِي حَتَّى إِذَا أَبْصَرْتَ مَا وَ فِي كُلِّ مَخْلُوقِ نَرَاهُ نَفَاضُلْ وَقَائِلِ لِيَ هَذَا ﴿ ظَنْ يُرِيدُكَ غَيَّا وَقَالُوا ٱرْنَحِلْ فَلَعَلَّ السُّلُوَّ وَقَالُوا يَعِيدُ قُلْتُ حَسْبِي بأَنَّهُ وَقُدْ سَقَطَ الْعَنْبُ الْمُقَدَّمُ وَٱمَّحَى وَقَدْ كُنْتَ تَلْقَانِى بَوَجْهِ لِقُرْبِهِ وَكُمْ صَاحِبِ أَكْرُمْنُهُ غَيْرَ طَائِعٍ وَكُنْتُ أُعَدّدً أَيْضًا عَلَى وَلاَ نَتَبَدَّلْ قَالَةً قَدْ سَمِعْتُهَا

# TAUK-AL-HAMAMA.

| Page |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢    | بسم الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ وبه أَسْتَعينُ                                        |
| ٦    | الكَلْامُ فِي مَا ئِيَّةِ الْحُبُّ                                                  |
| 11   | بَابُ عَلَاَمَاتِ الْحُبُّ                                                          |
| 1.7  | بَابُ مَنْ أَحَبَّ فِي النَّوْمِ                                                    |
| 19   | بَابُ مَنْ أَحَبَّ بَالوَصْفِ                                                       |
| 73   | بَابُ مَنْ أَحَبٌ مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ                                           |
| 77   | بَابُ مَنْ لاَ يُحِبُّ إِلاَّ مَعَ المُطَاوَلَةِ                                    |
| 10   | لَابُ مَنْ أَحَبَّ صِفَةً لَمْ يَسْتُحْسِنْ بَعْدَهَا غَيْرَهَا مِمَّا يُخَالِنُهُا |
| 71   | بَلَبُ النَّعْرِيضِ بالقَوْلِ                                                       |
| 59   | بَلَبُ الإِشَارَةِ بَالعَيْنِ                                                       |
| 17   | بَابُ الْمُرَاسَلَةِ                                                                |
| 77   | بَابُ السَفير                                                                       |
| 22   | بَابُ طَيِّ السِّرِّ                                                                |
| 77   | بَابُ الْإِذَاعَةِ                                                                  |
| 17   | بَابُ الْطَاعَةِ                                                                    |
| 73   | بَابُ الهُخَالَفَةِ                                                                 |
| 73   | بَابُ العَاذِل                                                                      |
| 22   | بَابُ المُسَاءِد مِنَ ٱلإِخْوَانِ                                                   |
| ٤Y   | بَابُ الرَقِيب                                                                      |
| १९   | بَابُ الْوَاشِي                                                                     |

| <b>Y</b> Y, \.  | رَايِضُ          | ُونَ فِي عَيْنِي عَجَارِئِبَ جَمَّةٍ    | َ ر<br>ير يغ |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 71,00           | در ا             | كُ الرَوضُ وَالسَّعَارِيْبُ تَبْكِي     | يَضْحَ       |
| ٤ <b>٧</b> , ١٨ | رو تر<br>فنو نه  | لُ جُلُوسًا وَهُوَ أَنْقَلُ جَالسٍ      | يُطير        |
| ۲۷, ۲۰          | زَانَهَا عِنْدِي | ونَهَا عِنْدِي بِشُقْرَةِ شَعْرِهَا     | يعيبر        |
| <b>47</b> , v   | عَلِيلُ          | يُ لِيَّ الطَّبِيبُ بِغَيْرِ عِلْمٍ     | يقُول        |
| ۹.,۲            | سيجيني           | وَنَ شَعِّكَ مَنْ هِمْتَ فِيهِ          | يقول         |
| 75, 15          | بالصدا           | ُ أَبُو الْعَبَّاسِ جَهْلًا بِطَبْعِهِ  | يكوم         |
| 77,17           | ساركت            | ُ رِجَالٌ فِيكَ لَمْ يَعْرِفُوا الهَوَى | يكوم         |
| ۹۰,۲۲           | Just .           | ُونَنِي فِي مَوْطِئِ خُنِيِّهِ جَفًّا   | رو .<br>يلوم |
| 15,15           | جسکری            | الْفِرَاقِ لَعَمْرِي لَسْتُ أَكْرَهُهُ  | '. د<br>يوم  |

Țarūb 7.

°Ubeidallah-Ibn-Jahjā-Izdī 122.

Victimes d'amour 79-80, 84, 98.

Yeux 12, 29, 30.

Zijād-Ibn-<sup>c</sup>Omar 17. Zirjāb 108.

## TABLE DES MATIÈRES.

| Avant propos                             |        |     |   | <br>V    |
|------------------------------------------|--------|-----|---|----------|
| Ibn-Hazm et son traité de l'amour et des | amants |     |   | <br>VII  |
| Index                                    |        |     | • | XXXIX    |
| Corrections                              |        |     |   | <br>1424 |
| Index des fragments poétiques            |        |     |   | <br>101  |
| Țauk-al-Ḥamâma                           |        | , , |   | <br>141  |

| rage |                                 |     |                           |
|------|---------------------------------|-----|---------------------------|
| 00   |                                 |     | بابُ الوَصْل              |
| 75   |                                 |     | بَابُ الْهَجْر            |
| 75   | And the second of the second of | e b | بابُ الوَفَاءَ            |
| YY   |                                 | .0  | بَابُ الغَدْرِ            |
| YA   |                                 |     | بَابُ الْبَيْنَ           |
| ٨٩   |                                 |     | بَابُ القُنُوعَ ِ         |
| ٩٦   |                                 |     | بَابُ الضِّي              |
| NF   |                                 |     | بَابُ السُّلُقِ           |
| 1.1  |                                 |     | بَابُ المَوْبِتِ          |
| 112  |                                 |     | بَابُ قُبْحِ المَعْصِيَةِ |
| 771  |                                 | *   | بَابُ فَضْلُ الْتَعَفُّفِ |
|      |                                 |     |                           |

ABÛ-MUHAMMED-ALÎ-IBN-HAZM AL-ANDALUSI

TAUK-AL-HAMÂMA.

# ABÛ-MUHAMMED-ALÎ-IBN-HAZM AL-ANDALUSÎ

# ŢAUĶ-AL-ḤAMÂMA

PUBLIÉ D'APRÈS L'UNIQUE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE LEIDE

PAR

### D. K. PÉTROF

Professeur à l'Université Impériale de St-Pétersbourg.

MÉMOIRES DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE DE ST. PÉTERSBOURG.

VOL. 119.

ST. PÉTERSBOURG — LEIDE 1914.

Imprimé par ordre de la Faculté des Lettres de l'Université Impériale de St-Pétersbourg.

Le Doyen: F. BRAUN.

MAI 1914.

IMPRIMERIE ORIENTALE ci-devant E. J. BRILL, LEIDE.

#### AVIS IMPORTANT.

Le lecteur est prié d'avoir l'amabilité de faire les corrections suivantes dans l'index des noms et des choses:

page:

Il faut lire:

XXXIX Ahmed-Ibn-Mugîth 35.

XL Beni-Merwān 26—27.
Berbères 6, 104, 110, 116, 126.
Fidélité 73, 74, 75, 76, 77.

XLI Ibn-Hazm.
Constance **58**.
Éducation **46**—47, 118.
Fidélité **74**, 75, 76, 107.
Maladie ou amour? **96**.

XLII Retour qui tue **81**. Ibrahîm-Ibn-Sejjār-Annazzām **10**, 122. Mahdî **126**.

XLIII Manṣūr 6.

Muhammad-Ibn-ʿAbdorrahmān 6, 136.

Muṭarrif 6.

Muṇaffar-Ibn-ʿAbdalmelik 6, 107.

ʿOthman-Ibn-ʿAbdarrahmān 6.

Hippocrate 9 (au lieu de Socrate 9).

Suleimān-Azzāfir 126.

XLIV Țarub **6**.

Jazîd-Ibn-<sup>c</sup>Omar 17 (au lieu de Zijād-Ibn-<sup>c</sup>Omar 17.

## AVANT-PROPOS.

En publiant "le Collier de la colombe" nous tenons à témoigner notre profonde gratitude à M.M. SNOUCK HURGRONJE, IGNACE KRATCHKOVSKY, JULIAN RIBERA et MIGUEL ASIN PALACIOS pour le vif intérêt qu'ils ont porté à notre travail, les importants avis qu'ils nous ont donnés, enfin pour leur active collaboration dans la correction des épreuves; à l'Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg, à l'Administration de la Bibliothèque de l'Université de Leide et surtout à la Faculté des Lettres de l'Université Impériale de St-Pétersbourg, qui ont toutes les trois puissamment contribué à la publication de notre ouvrage.

Mais surtout, et avant tous les autres, nous devons remercier notre maître et ami M. PAUL DE KOKOWTZOF qui nous a soutenu pendant tout notre travail par ses lumières, ses conseils, sa bonne volonté de nous venir en aide, son ardent amour de la science et de la vérité.

Cet ouvrage est dédié à la mémoire de M. LE BARON VICTOR ROSEN, notre premier maître et inspirateur, celui qui en 1905 nous a donné le goût des études orientales et qui ne s'était pas arrêté devant la lourde tâche d'enseigner l'alphabet arabe et les éléments de la grammaire à un élève âgé de 33 ans.

Comme préface à notre publication nous insérons une étude sur "le Collier". Nous n'avons aucune prétention de la croire complète et définitive: bien au contraire, elle est sommaire et courte, et s'adresse surtout aux lecteurs qui, ne sachant pas l'arabe, seraient par cela seul privés du plaisir de lire en original le ravissant "Collier de la colombe".

D. K. PÉTROF.

ST-PÉTERSBOURG, 22 Avril 1914.

# IBN-HAZM ET SON TRAITÉ DE L'AMOUR ET DES AMANTS.

T.

Le beau livre d'Ibn-Hazm intitulé "Le Collier de la colombe" a été peu connu jusqu'à présent. R. A. Dozy en a publié dans son Catalogue des manuscrits de Leide des petits fragments 1) et même il en a profité pour quelques pages émouvantes de son Histoire des Musulmans d'Espagne, par exemple il a traduit le touchant épisode du plus célèbre des amours d'Ibn-Hazm 2). Mais le grand orientaliste hollandais n'a pas voulu ou n'a pas eu le temps d'entreprendre l'édition intégrale du texte arabe.

Cette tâche a été reprise bien plus tard par Francisco Pons Boigues que la mort a ravi si prématurément aux lettres et à la science. C'est lui qui a donné dans son Ensayo biobibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigoespañoles la bio-bibliographie d'Ibn-Hazm, en y ajoutant la version espagnole de l'épisode du "Collier" indiqué ci-dessus qui avait été faite par Juan Valera 3). Puis il a énoncé à ses amis le dessein de publier ce bel ouvrage entièrement. Mais il n'a fait que le premier pas pour réaliser son plan. En 1899 il a inséré dans "Homenaje á Menéndez y Pelayo" un

<sup>1)</sup> Catalogus codicum orientalium Academiae Lugduno-Batavae, auct. Dozy, de Goeje et Houtsma, vol. I, p. 224-237 (éd. de Leide 1841).

<sup>2)</sup> Vol. III, 341 et suiv. Cf. Notre édition, pp. 102-105 et plus bas § IX.

<sup>3)</sup> Madrid 1898, pp. 130—138; cf. A. F. Schack-Valera, Poesía y arte de los Arabes en España y Sicilia, Vol. I, p. 123—129 (Sevilla 1881).

petit article sur "Dos obras importantísimas de Aben-Hazam", c'est-à-dire sur son "Histoire de différentes religions, cultes et sectes" et sur "Le collier de la colombe" l. Dans quelques pages consacrées au "Collier", Pons Boigues s'est borné à faire l'analyse générale du traité et à traduire la table des matières 2). La mort n'a pas permis au regretté savant espagnol d'achever son travail. L'ami chaleureux de l'Espagne qui écrit ces lignes est fort content d'avoir pu terminer l'entreprise littéraire projetée par un de ses fils.

Le manuscrit unique du "Collier" se trouve dans la Collection Warner à Leide. C'est un cahier relié et contenant 276 pages, de 10—15 lignes chacune. L'écriture en est très claire; de temps en temps, surtout dans les poésies, le copiste a mis des signes diacritiques. Les noms de chapitres, les mots مُدَّتُ , فتر , etc., sont d'une écriture un peu plus forte que le reste du texte. Quelquefois dans les mêmes conditions et en outre dans les poésies, le copiste s'est servi de l'encre rouge. Somme toute le ja n'a trahi son maître que bien rarement: le "Collier" offre beaucoup de difficultés, mais elles concernent le sens et non l'écriture.

Le manuscrit que nous possédons n'est pas le texte original issu de la main de l'auteur. En outre, il est bien antérieur à l'époque où Ibn-Hazm a vécu. Il a été copié en 738 de l'hégire (1337—8 après J. Ch.) par un clerc qui se montre fort content d'avoir terminé cette tâche pénible 3).

On peut aller plus loin. Les dernières lignes de la page 276 contiennent l'indication précieuse d'un travail un peubarbare, entrepris sur le texte du traité on ne sait trop par qui. Nous y lisons qu'un rédacteur inconnu ayant pour but d'abréger "Le Collier" et de le rendre plus maniable y a opéré un choix de poésies, n'en conservant que les plus beaux passages 1). De sorte que la partie prosaïque de notre texte est complète 2), mais pour la poésie il y doit manquer quelque chose: çà et là nous lisons toute une pièce, mais ailleurs, et bien plus souvent, nous n'avons que des fragments 3).

Il suit de tout cela que le texte authentique du "Collier" ne nous est pas parvenu. Nous ignorons de même si le rédacteur a exercé son acuité de critique sur un texte dont le nôtre est une copie immédiate, ou sur le nôtre même, ou sur un troisième plus ancien.

II.

On connaît Ibn-Hazm (994—1064) comme philosophe et théologien, comme historien et moraliste 4). On connaît aussi le rôle qu'il a joué dans l'histoire de son pays 5). Dans "Le

<sup>1)</sup> Madrid 1899, Vol. I, pp. 509-523.

<sup>2)</sup> p. 510—513. Il y a plusieurs fautes dans cette traduction, par exemple: رَابُ النَّعْرِيضِ بالنُوْلُ (l'allusion des mots) est traduit — "El eufemismo en el lenguaje"; بَابُ العَاذِلُ n'est pas "El celoso" (Le jaloux). En outre, la note qui concerne ذَكُرُ مِن احبٌ في النّرم ne correspond pas du tout au sujet de ce chapitre. Cf. notre édition, pp. 18—19.

<sup>3)</sup> Notre édition, p. 145.

<sup>1)</sup> Notre édition, page. 145. 2) Cf. tout de même, Dozy, Catalogus, 3) Voir plus bas, § X. pp. 235-236. 4) Cf. M. Asin Palacios, La moral gnómica de Aben-Hazam, Cultura Española, v. XIII, pp. 41-61, v. XIV, pp. 517-340; le même, La indiferencia religiosa en la España musulmana segun Aben-Hazam, historiador de las religiones y los cultos, Cultura Española, v. V, pp. 297-310; P. de Gayangos, The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, v. I, pp. 171-190 (London 1840); Al-Makkari, Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne I, p. 511; II, pp. 108, 123; I, pp. LXXIV et suiv.; C. F. Seybold, Abenhazam de Córdoba, Nocat alarus fi tavarij aljolafa, publié dans Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y su reino, Año I, NN. 3-4, pp. 160-180, 237-248, 5) Cf. Abdolwáhid2, pp. 32-35; R. A. Dozy, Ouvrages arabes, v. I, pp. 65-67 (Leide 1848-1851); Israel Friedländer, The Heterodoxies of the Shiites according to Ibn-Hazm, Journal of the American Oriental Society, Vol. XXVIII, pp. 1-28, New Haven 1907; I. Goldziher, Vorlesungen über den Islam, pp. 30 (9, 1) 218, 260 (2, 14), Heidelberg 1910 (= Religionswissenschaftliche Bibliothek, I); le même, Die Zâhiriten, pp. 116 et suiv., Leipzig 1884. Cf. aussi, plus haut p. v, not. 2 et plus bas § IX.

Collier de la colombe" il nous laisse jouir de nouveaux aspects de son talent si riche et si varié, il nous montre des coins inconnus de son être. Psychologue très perspicace et très attentif, ravissant conteur, poète plein de délicatesse et parfois de goût excellent, fin observateur de mœurs contemporaines, âme noble et droite, voilà en quelques mots l'auteur du "Collier". Son style est simple et clair, l'auteur n'admettant que dans une mesure très acceptable la rhétorique et le clinquant dont abusent les beaux esprits arabes et surtout les Andalous. Toujours on reconnaît dans l'auteur un homme qui a vu beaucoup de choses, qui a compris l'héroisme et la misère humaine, qui n'a pas dédaigné de pénétrer dans les replis obscurs de notre existence, mais qui n'a pas fini par l'acédia monastique ou par le mépris souverain de l'humanité. Au contraire, sa façon ouverte et impartiale d'envisager la vie et les hommes nous rappellent bien des fois les penseurs et les poètes de la Renaissance.

"Le Collier de la colombe" se divise en trente chapitres de différente ampleur. Les uns sont très courts, comme, par exemple, all pui qui ne compte que 7 lignes dont trois sont de vers 1). D'autres représentent de petits traités soigneusement développés, pleins d'anecdotes curieuses, parsemés de beaux vers, par exemple pui qui ou pui, qui sont parmi les plus intéressants de tout l'ouvrage 2). Dans l'exposition de la matière, Ibn-Hazm suit partout un ordre rigoureusement établi et identique qui nous rappelle un peu celui de "La Vita nuova". Dans chaque chapitre on retrouve trois moments, qui peuvent se répéter au cas où le point développé exige quelque ampleur. D'abord une donnée psychologique concernant l'amour, p. ex. son origine, ses manières d'agir, de croître, de se dissiper, les péripéties variées de

T) Cf. notre édition, p. 43.

l'histoire amoureuse, contentement, oubli, abstinence, péché charnel, etc. Une fois les paragraphes du Code d'amour posés et définis, Ibn-Hazm tâche de les éclaircir, d'en prouver l'efficacité et la valeur par des traits historiques qu'il appelle et qui correspondent à nos anecdotes, aux petites nouvelles tant recherchées au moyen-âge. L'exposition psychologique et les anecdotes sont interrompues, variées et ornées par des fragments poétiques qui, pour la plupart, sont d'Ibn-Hazm. Ces trois éléments, ces trois fils composent le tissu du "Collier".

A la 5º page du traité, Ibn-Hazm fait la classification et nous indique les noms des chapitres en les divisant en quatre groupes. Le premier, qui comprend dix chapitres, explique l'essence de l'amour, en décrit les signes et énumère les voies par lesquelles l'amour pénètre dans l'homme. Ces voies sont: le rêve, le récit, le regard, la connaissance prolongée, l'allusion des mots, les signes des yeux, la correspondance et l'intermédiaire. Douze chapitres suivants composent le second groupe. Ils traitent des attributs de l'amour et de ses accidents. Ce sont : l'ami protecteur, l'union des amants, le secret gardé, le secret dévoilé, l'obéissance des amants, l'amant peu délicat (باك المخالفة), une qualité ou même un défaut aimés dans la personne chérie, le contentement et l'humilité (باب القنوع), la fidélité, la trahison, le dépérissement de la santé, la mort. Les six chapitres du troisième groupe sont consacrés aux dangers et aux malheurs qui menacent l'amour. Tels: les reproches, l'espion, le colomniateur, la rupture, la séparation ou le départ, l'oubli. Ces trois groupes embrassent 28 chapitres. Dans les deux derniers Ibn-Hazm s'érige en moraliste rigoureux, il foudroie l'adultère et l'amour désordonné, et prêche l'abstinence.

Cette classification, qui n'est pas dépourvue d'une certaine valeur psychologique, est légèrement changée dans la suite du traité. Ibn-Hazm nous donne lui-même la raison de ce changement. Il a préféré, dit-il, peindre le procès de l'amour,

<sup>2)</sup> Cf. notre édition, pp. 89-95 et 98-114.

depuis ses degrés inférieurs jusqu'à la mort qui détruit tout, l'amour inclus. De même il a voulu faire succéder les chapîtres de caractère opposé, par exemple, ceux qui traitent de l'ami protecteur et de l'espion 1). Ainsi Ibn-Hazm nous expose la marche naturelle de l'amour, tous ses incidents et ses évolutions tragiques.

#### III.

L'amour, dit Ibn-Hazm, commence par une bagatelle, mais son développement et sa fin sont graves. Ses manifestations sont infiniment multiples: on aime son Créateur comme on aime les plaisirs immondes. Celui-là seul qui a connu l'amour par l'expérience est en état de décrire et de définir tous ses éléments. Résister à l'amour, c'est chose impossible, parce que le cœur de l'homme est dans la main de Dieu. Tous, même les puissants de la terre, les souverains pieux et sages, leurs ministres, les personnes qui se sont vouées à Dieu, les juristes célèbres, ont été éprouvés par l'aiguillon de l'amour <sup>2</sup>).

On a beaucoup discuté sur l'essence de l'amour, on a écrit quantité de livres sur ce sujet. La meilleure définition de l'amour c'est qu'il est l'union de deux âmes séparées dans le monde terrestre, mais qui avaient été réunies dans le monde supérieur 3). L'âme humaine en cherche une autre qui lui ressemble, comme dans le monde corporel les choses semblables gravitent l'une vers l'autre. Une fois l'union rétablie, l'âme se calme et jouit de son bonheur.

Telle est la métaphysique de l'amour considéré dans ses traits généraux. Mais on voudrait savoir quelle est la cause immédiate et spéciale qui force une âme à tendre vers une autre, c'est-à-dire qui fait naître l'amour dans un cas déterminé. Il est difficile de répondre à cette question. Il est

possible d'affirmer que l'amour est le résultat d'une certaine cause: la cause enlevée, l'amour s'évanouit 1). Parfois cette cause est à peine visible; alors on prétend que l'amour soit né sans cause quelconque, mais c'est une erreur 2). On dit aussi qu'un tel aime une telle parce qu'il y a entre eux conformité complète de caractères, de mœurs, d'humeur. Ceci est juste, mais pas toujours 3). Il ne faut pas non plus soutenir que la beauté soit la cause principale de l'amour. Ne rencontre-t-on pas des cas où on aime une personne difforme? De plus, on constate tous les jours que le décroissement de la beauté n'affecte pas l'amant fidèle. Sans doute la beauté joue un rôle notable dans ces affaires, l'union des âmes, cette véritable essence de l'amour, se réalisant plus vite par l'intermédiaire de la beauté. Mais comme il est dit, il ne faut pas oublier qu'on aimerait une personne tout à fait laide pourvu qu'il existe entre elle et l'amant quelque ressemblance profonde 4).

Parmi tous les sentiments qu'on décore du beau nom d'amour, seul l'amour véritable est digne de le porter. Il survit à l'anéantissement de la cause qui l'a produit. Envers cet amour (حبّ ) le temps perd sa force corrosive. On rencontre des personnes qui tentent tous les efforts pour déraciner l'amour qui s'est emparé de leur cœur. Vaine entreprise! Contre l'amour véritable tout est inefficace. Il peut changer le naturel de l'homme, mais quant à lui il n'y a pas de force qui puisse lui faire subir le moindre changement. Cet amour ne meurt qu'avec la mort de l'amoureux 5).

#### IV.

Les idées d'Ibn-Hazm que nous venons d'exposer et qui concernent la nature de l'amour sont peu originales. On les retrouve chez d'autres philosophes arabes, chez Ibn-Hazm

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, pp. 4-5. 2) p. 6. 3) pp. 6, 8, 11.

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, p. 7. 2) p. 11. 3) p. 7. 4) pp. 7—9. 5) p. 7—8.

lui-même dans كثاب الأخلاق والسير). L'intérêt du "Collier de la colombe", comme nous l'avons déjà indiqué, est ailleurs: il est dans les fines observations psychologiques, dans les tableaux de mœurs, dans les poésies, etc.

"Un jour j'étais à l'Almérie dans la boutique d'un médecin juif, Ismaîl-Ibn-Jûnis, homme perspicace, célèbre même par sa clairvoyance. On causait amicalement, quand tout d'un coup un des assistants s'adressa au Juif: — "Que penses-tu", dit-il, "de cet homme-là qui passe dans la rue si furtivement-comme s'il cherchait à se cacher de nous?" Le Juif jeta un regard rapide sur le passant: — "C'est un amoureux", dit-il. — "Tu as raison", s'écria le premier. "C'est Hâtim, appelé Abû-l-Bakâ, et il aime éperdument. Mais comment as-tu pu l'apprendre?" Alors le Juif répondit: "J'ai vu une confusion extraordinaire sur son visage; cela

seul, sans d'autres mouvements, suffit à me faire comprendre qu'il aime. On n'en peut pas douter" 1).

Parfois les amants paraissent ridicules. On comprend encore qu'ils recherchent les occasions d'être là où se trouve leur chéri, de le toucher tendrement etc. Mais il y a des enthousiastes qui p. ex. vident le verre où leur aimé a bu quelques gouttes d'eau; il y en a d'autres qui cherchent à s'emparer d'un objet quelconque qui appartient à la personne aimée 2). L'amant perd l'appétit, la société ne l'intéresse plus, il maigrit, il ne dort pas, il voudrait être seul, il verse des larmes abondantes 3). Que d'inquiétudes assaillent l'amoureux quand son bien-aimé ne vient pas au rendez-vous, quand il entend des racontars et des cancans dont le vrai sens lui échappe 4)! L'amant est naturellement porté aux soupçons. Les personnes les plus disposées à la confiance en peuvent nourrir des plus affreux. Ibn-Hazm a connu un pareil amant, mais il ne le nomme pas 5). Mais en revanche que de sentiments nobles et humains s'abritent dans le cœur qui aime! Quelque égoiste qu'on soit, on s'intéresse aux affaires de son aimé, on le choye, on le caresse, on aime sa famille, ses amis, ses proches. On parle toujours de son aimé, on voudrait que tout le monde en parlât! Et si l'aimé s'éloigne, que de pleurs, que de soupirs 6)!

Dans l'amour il y a des choses extrêmement curieuses. Par exemple, les querelles des amants qui sont parfaitement sûrs l'un de l'autre, ces querelles fugitives qui prouvent à tout le monde et à eux-mêmes la force et la profondeur de leurs sentiments 7).

Somme toute, l'amour est une force bienfaisante: il ennoblit l'homme, d'un avare il fait un généreux, d'un sot un sage, d'un homme grossier et lourd un être gracieux <sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Cf. Fr. Dieterici, Die Philosophie der Araber im X Jahrh. n. Chr. Leipzig 1879, v. II, pp. 188—192. Carra de Vaux, Gazali, pp. 152—156, 218—227, 253—255 (Paris 1902); Pons Boigues, El filósofo autodidacto de Abentofail, p. 173 (Coleccion de estudios árabes, V, Zaragoza 1900); M. Asin Palacios, Algazel, p. 428 et suiv. (Coleccion de estudios árabes VI, Zaragoza 1901); le même, Abenmasara y su escuela, p. 41 et suiv. (Madrid 1914). Cf. المنظق والسيرة والسي

<sup>2)</sup> Cf. notre édition, p. 12.

<sup>3)</sup> La même, p. 12.

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, p. 18. 2) p. 13. 3) pp. 14-16.

<sup>4)</sup> p. 16. 5) p. 17—18. 6) pp. 14, 17, 18.

<sup>7)</sup> pp. 13—14. 8) pp. 12, 17, 18.

V.

Après les signes de l'amour viennent ses différents modes de naîssance. Les chapitres III en IV nous font connaître les personnes qui aimèrent ce qu'elles ont vu en rêve 1) et celles dont l'amour naquit d'après la description<sup>2</sup>). Un des plus beaux chapitres du "Collier de la colombe" est le 5ºme, celui du "coup de foudre" ou, comme l'intitule Ibn-Hazm, le chapitre où l'on traite de ceux qui aimèrent du premier abord 3). En voici un fragment que nous insérons comme spécimen de l'art littéraire d'Ibn-Hazm.

Notre auteur distingue deux espèces de coup de foudre, selon qu'on devient amoureux d'une personne inconnue ou connue. Le second cas étant moins intéressant, nous le passons sous silence. Mais l'exemple du premier est une des pages les plus animées du livre entier. C'est l'histoire du poète Jûsuf-Ibn-Harûn Arramadî que notre auteur tient d'un de ses amis, Abû-Bekr, qui, à son tour, l'avait ouï raconter au Cadi Ibn-Hadâ. L'action se passe à Cordoue.

Arramadî se promenant un jour près de la porte des Parfumeurs (باب المطارين), endroit où se réunissaient les femmes, son regard tomba sur une jeune fille qui d'un coup s'empara de son cœur et dont l'amour pénétra tout son être. Il la suivit jusqu'au grand pont de Guadalquivir. Le pont passé, l'inconnue se dirigea vers le jardin qui ombrageait les tombeaux des Béni-Mervan, situé dans le faubourg de Cordoue de l'autre côté de la rivière. Ayant remarqué qu'elle n'était pas seule et qu'elle était suivie, la jeune fille s'arrêta et adressa au poète ces paroles: — "Qu'est ce que tu veux? Pourquoi marches-tu sur mes talons?"

Et le poète de lui parler de son grand amour.

- "Laisse ces bêtises, riposta la jeune fille. Ne cherche pas une chose qui me déshonore. Il n'y pas de moyens d'accomplir ce que tu désires".
- "Je me contente de peu de chose. Tu ne m'interdiras pas de te regarder?"
- "Regarde-moi si tu veux".

Alors le poète enhardi lui demande si elle est libre ou esclave? Elle est esclave et s'appelle Halvet.

- "Quel est le nom de ton maître?"
- "Il est possible que tu saches un jour quelles sont les choses qui se trouvent au septième ciel, mais le nom de mon maître.... jamais! Il ne faut pas demander des choses impossibles".
  - "Te verrai-je encore? Si oui, ô ma reine, quand et où?"
- "Ici même", répondit la belle. "Tous les vendredis, vers cette heure-ci, je viens au cimetière. Mais finissons. Va-t'en ou je m'en vais".
- "Va et que Dieu te protège"!

La jeune fille repassa le pont et disparut. Arramadî aurait bien voulu la suivre, mais il n'a osé, parce que l'inconnue se retournait de temps en temps pour voir s'il lui obéissait.

"A partir de ce jour", continue Jûsuf Ibn-Harûn, "je passai ma vie près de la porte des Parfumeurs ou au cimetière de Béni-Mervan, mais nulle part je ne trouvai aucune trace de ma belle. Je ne sais pas si le ciel l'a enlevée ou si la terre l'a engloutie; mais je sais bien que mon cœur est plein de charbons embrasés".

"Cette Halvet", ajoute Ibn-Hazm, "est la même qu'il célèbre dans ses poésies amoureuses. Il l'a retrouvée enfin, lors de son voyage à Saragosse, mais il serait long de le raconter" 1).

<sup>1)</sup> مَنْ أَحَبٌ فِي النَّوْمِ notre édition, pp. 18—19.

<sup>2)</sup> بَالْ مَنْ أَحَبَّ فِي الوَصْفِ (2, notre édition, pp. 19-21.
3) بَالْ مَنْ أَحَبَّ مِنْ نَظْرَة وَالْحِدَة (3

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, pp. 21-22. Cf. Dozy, Hist. des musulmans d'Espagne, v. III, p. 172-175.

Après cette anecdote charmante, nous passons aux personnes moins fougueuses et moins primesautières qu'Arramadî; leur amour qui croît et mûrit lentement est étudié au 6ème chapître 1). Le 7ème nous ouvre des perspectives fort curieuses sur les caprices et les bizarreries des amants. Nous avons déjà vu qu'il est difficile dans un cas particulier de définir la cause qui produit l'amour. Dans l'amour chacun a ses goûts. Un tel aime une chose qui serait méprisée d'un autre. Les faits nous montrent que souvent les défauts même sont considérés comme des qualités, du moment qu'on les trouve dans la personne chérie. Ces défauts adorables et ces qualités appréciées nous rendent insensibles aux beautés opposées, quelque grandes et étonnantes qu'elles soient. Ni le temps ni l'absence ni n'importe quel événement n'effacent jamais cette prédilection. Il arrive qu'on aime un trait tout à fait insignifiant ou même méprisable, mais qu'y faire? L'amour a ses lois, c'est un maître absolu auquel il faut obéir... Dans la nouvelle amante on recherche les traits de la vieille maîtresse, et tant pis pour celle-là si elle ne ressemble pas à celle-ci! Prétend-on que ce soient des lubies, des bêtises?... Non, c'est la nature la plus profonde de l'amour qui se révèle par là.

En veut-on des preuves? Est ce qu'on n'a pas connu des hommes qui aimèrent une difformité énorme? J'en ai connu plusieurs, affirme Ibn-Hazm. Par exemple, un homme avait une amante au cou très court; eh bien! il se moquait des femmes au cou de cygne (غيد), ce que tout le monde estime au contraire comme marque de la beauté exquise. La première amante d'un autre avait été de petite taille; que voulez-vous? toute sa vie il n'a aimé que des petites. Ceux qui ont commencé par aimer les blondes, eurent les yeux fermés pour les brunes. Tel le père d'Ibn-Hazm, tel

lui-même, tels enfin les califes de Cordoue, cette famille célèbre de Béni-Mervan, et surtout les fils d'Annaşir. Tous ont préféré les blondes!.... Et Ibn-Hazm finit ce chapitre amusant par de jolies pièces en vers qui reprennent et développent son thème principal 1).

#### VI.

L'analyse détaillée de tous les chapitres du "Collier de la colombe" nous mènerait loin; c'est pourqoui nous ne nous arrêterons qu'à des points le plus saillants.

Dozy a eu raison de souligner la sensibilité exquise d'Ibn-Hazm<sup>2</sup>); vraiment en le lisant nous nous souvenons de l'auteur de la "Vita nuova". Comme Dante, Ibn-Hazm sait toucher les cordes romantiques de la poésie, apprécier le mysticisme et la délicatesse de vrais amants. Très souvent on lit chez lui de beaux passages qui nous rappellent l'histoire du poète florentin et de sa Béatrice. Dans ces passages nous trouvons réunis un psychologue attentif, un fin poète, un homme ému par des souvenirs lointains. La nature même qui nous environne n'est pas oubliée. Ibn-Hazm sait montrer quelque harmonie secrète qui existe entre elle et nos sentiments. Par exemple Ibn-Hazm nous veut faire comprendre la douceur de l'union des amants (وصل), ce ravissement qui les remplit du moment qu'ils sont sûrs enfin de leur amour réciproque. Ibn-Hazm comprend la vie: il en a monté et descendu tous les degrés, il en a connu tous les contrastes. Mais, dit-il, ni la puissance, ni la richesse après la pauvreté, ni le retour après une longue absence, ni la sécurité après le danger, ni rien au monde ne donne pas l'idée de la joie qui s'empare des amants arrivés à l'union. Vraiment on

<sup>.</sup> notre édition, pp. 22-25. بَابُ مَنْ لاَ يُبِعِثُ إِلاَّ مَعَ ٱلمُطَاوَلَةِ (١

<sup>1)</sup> اَ مَنْ أَحَبَّ صِفَةً لَمْ يَسْتَحْسِنْ بَعْدَهَا غَيْرَهَا مِمَّا يُغَالِيُهَا (, notre édition, pp. 25-27.

<sup>2)</sup> Histoire des musulmans d'Espagne, Vol. III, p. 350.

peut appeler alors leur vie "la vie renouvelée" (الحياة المجدّدة) qui avant la mort leur fait goûter les joies du paradis. Cette union est plus belle que les plantes rafraîchies par la pluie, que les étoiles qui se montrent de derrière les nuages, que les eaux qui murmurent sous le tapis des fleurs, plus belles que les blanches maisons qui se cachent dans la verdure des jardins 1).

Les plus touchantes espèces de l'amour romantique sont décrites dans le chapitre du contentement, un des plus curieux du "Collier" (باب القنوع). Nous savons déjà que l'amour d'après Ibn-Hazm est presque toujours un sentiment noble et élevé. Ce n'est pas la possession complète qui le caractérise, le désir charnel n'y jouant pas un grand rôle. Au contraire, le vrai amant est très modeste, il n'exige rien, il se contente de peu de chose. Il y a plusieurs manières de se contenter dans l'amour. La plus répandue, c'est la visite. Ensuite, il faut nommer le salut de la belle, surtout quand l'amant de son côté peut lui souffler quelques mots: c'est l'espérance des espérances, dit Ibn-Hazm, en préludant aux célèbres paroles de Dante sur le salut de Béatrice 2).

On peut se contenter d'une promesse mensongère: on sait bien que l'aimé trompe, qu'il ne tiendra rien de ce qu'il a promis, mais nonobstant on se flatte, on attend, on est heureux. Il y a des amants qui mendient de telles promesses, qui supplient même d'être trompés! Mais ce n'est pas le dernier degré, on peut descendre plus bas. Ibn-Hazm a vu un aimé frapper son amant d'un coup de couteau. Pensezvous que l'amant s'en fâchât? Non! Il donna plusieurs baisers à la blessure en l'arrosant de larmes abondantes 3)!

1) Cf. notre édition, pp. 55-56.

3) Cf. notre édition, p. 89-90.

D'autres sont moins passionnés. On connaît des amants très sincères qui se contentent de toucher l'objet qui a passé par les mains de l'aimé. Ils en jouissent aussi profondément que Jacob en flairant l'habit de son fils Josef 1). On a raconté à Ibn-Hazm une histoire d'amour dans ce genre. Ibn-Sahl, ministre sicilien, célèbre par sa beauté, se promenait un jour dans un jardin public. Plongé dans ses rêveries, il n'a pas remarqué qu'une jeune fille l'épiait en lui lançant des regards langoureux. Quant Ibn-Sahl se fut éloigné, la jeune fille quitta sa cachette et se mit à baiser les traces de ses pieds dans la poussière du chemin. L'histoire a paru à Ibn-Hazm très belle et il en a fait une poésie charmante. "A-t-on le droit de me blâmer? demande-t-il au nom de la jeune fille. Est-ce que j'ai fait une chose malhonnête? Du tout! La poussière par où a passé le pied d'Ibn-Sahl est pleine de qualités merveilleuses. Qu'on l'éprouve! Qu'on en prenne une poignée, qu'on la sème dans les régions qui depuis longtemps ne connaissent plus de récolte, et on verra si le blé naîtra"<sup>2</sup>).

Mais si l'aimé est absent, s'il est mort, qu'y faire? Y reste-t-il des contentements possibles? N'est-on pas alors noyé dans l'abîme de la douleur? Non, répond Ibn-Hazm, même dans ces cas difficiles le contentement n'est pas exclu. Par exemple, le sort peut nous fournir l'occasion de voir une personne qui habite la même ville que notre aimé. Ou si nous sommes moins malheureux, si nous habitons la ville où reste notre aimé, inaccessible à nous, nous pouvons voir les murs qui le cachent et jouir de la vision<sup>3</sup>). Mais supposons que même ce contentement minime nous échappe, il nous reste toujours le grand et libre domaine du rêve. Si l'aimé ne nous a pas oublié, son fantôme viendra nous voir pendant notre sommeil. Sans doute, bien des fois les rêves

<sup>2)</sup> La Vita nuova, ch. II: mi salutò molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine. Cf. notre édition, p. 89.

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, p. 90.

<sup>2)</sup> p. 90-91.

nous donnent des désenchantements cruels. Nous pensons embrasser notre aimé, mais tout d'un coup nous nous réveillons, et le voilà disparu! Notre aimé est parti, le rêve nous le montre présent, et le réveil nous plonge de nouveau dans l'ennui. Mais qu'y faire? Somme toute, le rêve, tout court et précaire qu'il soit, nous appartient, nous fait revivre les aimés qui sont morts, nous fait goûter de nouveau les plaisirs enfuis. Que la nuit vienne, qu'elle nous rajeunisse, qu'elle nous fasse oublier qu'entre nous et notre amour le sort a érigé la pierre du tombeau! 1)

Les modes du contentement décrits ci-dessus sont nobles et beaux; mais il y en a de fort détestables qui nous font sortir de l'humanité et nous transportent dans le règne animal. Si on se contente d'être un des amants, de partager son amour avec plusieurs, on n'est plus un homme, on est un chien. Ibn-Hazm a connu de pareilles personnes et il les méprise de tout son cœur <sup>2</sup>).

#### VII.

Le chapitre de l'oubli (باب الساق) nous fait entrevoir les sphères sérieuses de la vie, nous faisant pressentir la mort froide et impitoyable, cette mort qui est plus forte que l'amour. Ce chapitre est un des plus poussés chez Ibn-Hazm, il mérite l'attention du lecteur. C'est ici que notre écrivain brille le plus comme psychologue et moraliste, qu'il fait preuve de sa finesse d'observation.

Il commence de loin. Il constate d'abord deux genres principaux de l'oubli dont l'un s'appelle نسيان, c'est-à-dire, l'oubli tout court, et l'autre أصبر ou l'oubli désirable et que l'on cherche. Le premier donc peut être désigné comme naturel (طبيعة); il ne fait pas souffrir parce que ses prémices

se trouvent déjà dans la nature de l'homme. Le second (العابق) implique l'effort de la volonté. On a l'air apaisé et tranquille, on dit à tout le monde: Qu'importe, j'ai oublié! mais on voudrait ne pas être obligé de le dire; on oublie parce qu'on ne peut pas faire autrement l'). Selon ses causes, l'oubli mérite le blâme ou le pardon. En général l'oubli est blâmable; il n'y a que deux cas où le pardon est plausible: on pardonne l'oubli de l'amant trahi et l'oubli résultant des considérations religieuses les choses ne sont pas si simples. Il faut savoir distinguer des nuances, des "plus" et des "moins".

Somme toute, on peut signaler huit causes de l'oubli. Les trois premières sont dues à l'amant. Deux sont à blâmer en tout cas, la satiété accompagnée de l'ennui (, ) et l'inconstance produite par le désir immodéré du changement (استبدال). La troisième, c'est la peur ou la honte (حياء) qui ne permet pas à l'amant craintif de s'ouvrir. Dans ce dernier cas l'aimé attend, attend encore, puis il perd patience, son amour s'enfuit. L'amant agissant de la sorte n'est pas sage, mais on aurait tort de le blâmer, cette honte et cette peur vertueuses étant des attitudes très recommandées aux croyants 3). Ensuite il y quatre causes de l'oubli qui sont dues à l'aimé, blâmables ou excusables selon les circonstances. Ce sont la séparation forcée ( ), l'éloignement ou la fuite systématique de l'aimé (ننار), sa grossièreté (جناء) et sa trahison (غدر) 4). Comme exemple illustrant le second cas, le ,\ii, Ibn-Hazm nous raconte sa célèbre histoire d'amour traduite par Dozy 5). Enfin, la huitième cause ne se trouve ni dans l'amant, ni dans l'aimé, étant envoyée par Allah lui-même. C'est le désespoir dû à la mort ou à une

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, pp. 91—93. 2) p. 9

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, p. 99. 2) p. 98. 3) pp. 99—100.

<sup>4)</sup> pp. 100—106. 5) pp. 102—105.

séparation dont on ne prévoit pas la fin, ou à un malheur quelconque. Il ne faut pas blâmer l'homme qui oublie dans ces cas 1).

On dit qu'on ne meurt pas d'amour. Ce n'est pas juste. On en meurt, et Ibn-Hazm dans son chapître باب الموت nous en donne des preuves éclatantes 2). Il y a des personnes faibles qui ne peuvent patienter, surtout si leur sentiment est ardent et profond. Si l'amour leur échappe, elles en meurent. D'autres s'abstiennent, tâchent d'éteindre leurs désirs. Vaine présomption! Ces "martyrs" (شيك sont vite couchés dans le tombeau. Ici Ibn-Hazm, se constituant en orateur funèbre, nous transmet de lugubres histoires où figurent ces victimes d'amour. Ces anecdotes racontées avec beaucoup de talent sont fort dramatiques et nous montrent dans toute sa tristesse l'inanité des choses humaines. Ibn-Hazm a connu personnellement une jeune esclave qui, vendue dans une maison étrangère par son maître qu'elle aimait éperdument, mourut de chagrin en peu de temps 3). Ibn-Kuzman, célèbre poète andalous, aimait un jeune homme à qui il n'a jamais osé déclarer ses sentiments: la mort l'emporta aussi consumé par ses désirs inassouvis 4). Ibn-Attubnî, savant très renommé, avait aimé un soldat inconnu rencontré dans les rues de Cordoue: l'amour impossible l'a tué de même 5). Pour finir ce martyrologue et pour ne pas nous laisser

Pour finir ce martyrologue et pour ne pas nous laisser sous une impression pénible, Ibn-Hazm raconte, pour la bonne bouche, une histoire qui aurait pu devenir tout à fait tragique, mais qui termine très heureusement. La voici.

Un Andalous qui avait perdu sa fortune vendit à un Berbère une esclave qu'il aimait beaucoup. Tous les deux

5) Cf. notre édition, pp. 109-112.

résidaient dans la même ville berbère. Ayant conclu le marché, l'Andalous sentit tout à coup qu'il ne pourrait se séparer de son esclave, l'amour ayant poussé des racines trop profondes dans son cœur. Il s'adressa au Berbère et le supplia d'annuler le contrat, en lui promettant de payer en qualité de dédit tout ce que l'autre demanderait. Mais ni ses prières, ni celles de ses amis ne purent fléchir l'acheteur. Il répondit résolument: Non! Alors, continue Ibn-Hazm, le pauvre Andalous va au palais, là sur un balcon il trouve le roi et lui expose son cas. Le roi eut pitié de son malheur et, ayant fait monter l'acheteur, le pria d'accéder à la demande de l'Andalous. "C'est un étranger", dit-il, "et je te prie pour lui". Mais le Berbère n'en démordit pas. — "Je l'aime plus que l'Andalous ne l'aime", répliqua-t-il; "si je la lui cède, j'ai peur que je ne vienne demain t'importuner de la même prière". Ayant compris que l'affaire ne marcherait pas, le roi dit à l'Andalous: "Tu vois, je ne peux rien faire. Qu'Allah te protège!" - "C'est ton dernier mot"? dit l'Andalous... En ce cas il ne me reste qu'une chose". Et immédiatement il se jeta du balcon la tête en bas. Mais, ô merveille! il ne s'était pas blessé et on le reconduisit sain et sauf devant le roi, qui vit dans cette chute miraculeuse l'indication directe de la Providence. - "Tu m'as assuré", dit-il au Berbère, "d'aimer la jeune fille plus que son ancien patron; tu me disais que tu mourrais, si l'on vous séparait. Eh bien! prouve la vérité de tes paroles! Imite ce que l'autre a fait! Élance-toi du balcon! Il est possible que tu obtiennes ce que tu désires. Des deux choses l'une: tu mourras ou tu ne mourras pas. Si tu meurs, c'est qu'il était temps de mourir; si tu vis, tu gardes la jeune fille. Mais si tu refuses de faire ce que je te propose, l'objet de votre discorde restera à ton rival". Le Berbère eut peur, ensuite il se remit et s'approcha du parapet, mais ayant regardé en bas le frisson le prit. "Eh bien", dit le roi, "à quoi penses-tu?

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, p. 106. 2) pp. 108—114. 3) p. 109.
4) Sur ce poète voir l'étude magistrale de M. Julian Ribera y Tarragó dans Discursos leidos ante la Real Academia Española en la recepcion pública del S. D. J. Ribera y Tarragó, pp. 1—69, Madrid 1912. Cf. notre édition, p. 108.

Obéis à mon ordre; si non, mes serviteurs te lanceront". Alors le Berbère ayant vu que le roi ne plaisantait pas, que les serviteurs se dirigeaient vers lui, se retira honteux en laissant la jeune esclave entre les mains de l'Andalous 1).

#### VIII.

"Le Collier de la colombe" est précieux comme source historique de premier ordre. Il nous permet de pénétrer dans la vie intime des Arabes espagnols du onzième siècle, il nous donne quantité de renseignements précis sur les hommes et les choses politiques de l'époque. Sous ce rapport, il serait difficile d'épuiser toute la richesse du traité, d'en extraire tous les détails pittoresques, le "Collier" étant très instructif dans toute son étendue. Pour y parvenir, on serait tenté de traduire le livre entier. Nous devons nous borner à peu de chose.

Le cadre des récits du "Collier" est animé par une foule de personnages. Voici des femmes entremetteuses de Cordoue qui se glissent dans les maisons honnêtes sous tous prétextes, comme sages-femmes, maîtresses de chant, coiffeuses, pleureuses, sorcières, etc. 2). Voici un amant original qui, pour écrire à son aimé, mêlait de l'encre avec ses larmes ou avec sa salive 3). Ibn-Hazm a connu une couple d'amants qui correspondait avec l'aide d'une colombe, l'oiseau dressé transportant leurs lettres 4).

Tous ne sont pas aussi fins. Il y a des amants dégénérés, même monstrueux, celui, par exemple, qui avait l'habitude de poser les lettres de son amante على احليله — folie extrême! 5)

L'amour est tout puissant, il nous fait subir des épreuves humiliantes, nous fait braver des choses dont on parle avec frisson. Un homme âgé et très positif, pour plaire à sa jeune

4) p. 33. 5) p. 31. épouse, naguère son esclave, a consenti de se faire raser sa belle barbe et même était très content de cette ignonimie manifeste 1). Une dame de la meilleure société de Cordoue a dormi une nuit entière sous un même suaire avec son époux mort, fidélité d'amour étonnante 2)!

Voici quelques jolis tableaux de la vie mondaine de l'époque. Un jeune homme s'étant coupé la main avec un couteau à fruits, sa bien-aimée déchira la manche de sa robe qui était riche et très chère, et en fit un bandeau pour le panser 3). Deux amants s'embrassent furtivement, les assistants ne le remarquent pas 4). Dans la maison d'un homme illustre, les jeunes filles chantent à tour de rôle 5). Une amante, longtemps dédaignée, ne pouvant plus se maîtriser, embrasse dans une assemblée nombreuse son amant froid et puis s'en va sans prononcer un mot. Le jeune homme, se ravisant, comprit son injustice, et ils furent heureux 6).

Dans plusieurs pages du traité on voit la figure énigmatique d'Ibn-Abû-Âmir, que tout le monde connaît sous le nom d'Almansûr Un poète ayant glorifié dans ses vers l'amante royale d'Almansûr, la sultane مبح, le favori furieux fit décapiter l'esclave qui osa chanter la poésie ). Almansûr est cité parmis ceux qui se rassasiaient très vite et dont l'amour n'était guère durable. Ibn-Hazm n'avait rien vu de pareil à ce M. d'Almansûr. Cet homme célèbre n'épargnait pas l'argent pour se procurer des plaisirs d'amour, il a dépensé des sommes énormes en achat de jolies esclaves. Mais aussitôt la femme possédée, son amour se transformait en aversion, et aucun moyen n'aurait pu raviver la passion éteinte. Almansûr était très beau. Ibn-Hazm luimême avait vu souvent les rues de Cordoue, par où il devait passer, se peupler de monde: telle était l'envie de tous

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, pp. 112-114. 3) p. 31.

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, p. 41. 2) pp. 60-61. 3) p. 60. 6) pp. 57-58. 7) p. 35. 4) p. 60. 5) pp. 28-29.

de contempler sa beauté! On a connu beaucoup de femmes qui se sont consumées lentement dédaignées et délaissées par Almanşûr 1).

Montons un degré de plus, et nous voilà dans les palais des rois. Ibn-Hazm a fréquenté la cour des Omaiyades, il en a oui dire beaucoup de choses; il a été l'hôte ou l'ami de plusieurs autres familles régnantes. De sorte qu'il aurait pu nous révéler des secrets importants sur la vie et les mœurs de ces grands personnages. Mais il est discret; en outre il est plein de la vénération la plus profonde pour les souverains. Il faut cacher, pense-t-il, leurs défauts et ne parler que de leurs qualités. Nonobstant Ibn-Hazm a recueilli dans son traité quelques anecdotes touchant les rois et leur entourage. Parmi les victimes de l'amour il nomme des Omaiyades — Abdarrahmân-Ibn-Muāwia, Alhakam-Ibn-Hišâm, Abdarrahmân-Ibn-Alhakam etc. 2). Il nomme aussi Nizâr-Ibn-Sacd, souverain d'Egypte, qui très longtemps n'avait fait aucun cas de son fils unique et son héritier, Mansûr-Ibn-Nizâr, parceque sa favorite en était jalouse 3). Ibn-Hazm nous raconte encore l'histoire d'un chevalier noble tombé en proie à la vengeance féminine 4)

Passant aux modèles d'abstinence, Ibn-Hazm met dans la bouche d'un certain Abbâs l'histoire suivante dont le héros est Muhammed, fils d'Abdarrahmân-Ibn-Alhakam. Pendant l'absence de son père, longue de plusieurs mois, Muhammed avait vécu presque comme prisonnier dans un des appartements éloignés du palais. Chaque nuit un fonctionnaire et un jeune aristocrate venaient lui tenir compagnie. "Une fois, raconte Abbâs, lors de mon tour, j'ai remarqué, à la nuit tombante, dans la chambre du Muhammed un garçon fort joli, d'une vingtaine d'années, juste de l'âge du jeune prince. Alors je me suis dit: "Mon Dieu! je crains que la

vertu de Muhammed ne succombe cette nuit!" Ensuite nous nous couchâmes tous les trois, mais je tâchais de ne pas dormir, parce que j'avais forte envie de savoir ce qui se passerait. Enfin je vis Muhammed se lever et s'assesoir sur son lit, mais ceci n'a duré qu'un instant. Muhammed a cherché en Dieu le refuge contre le Satan, et se rendormit. Après quelque temps il se leva de nouveau, passa sa chemise et se disposa à quitter le lit, mais, Allah l'ayant aidé cette fois encore, le sommeil le reprit. Au troisième tour il se leva, mit sa chemise, posa ses pieds sur le plancher et resta un petit moment en hésitation... Puis il appela le jeune garçon de son nom; l'autre lui ayant répondu, Muhammed lui ordonna de quitter la chambre, de fermer la porte et d'aller dormir ailleurs. Dès cette nuit termine son récit le témoin, j'ai compris qu'Allah aimait ce jeune prince" 1).

#### IX.

La vie d'Ibn-Hazm est connue dans ses traits généraux. Pourtant "Le Collier de la colombe" y ajoute quelques renseignements qui sont dignes d'être notés.

Ibn-Hazm a écrit son "Collier" à Játiva, en exil, vers une époque qu'il serait difficile de préciser. Un de ses amis habitant à l'Almérie le pria de lui faire un livre sur l'amour et les amants. Pour cet ami inconnu Ibn-Hazm a composé "Le Collier" en se basant sur son expérience personnelle et sur les rapports des hommes qui méritaient sa confiance. Il s'est efforcé de ne dire que la vérité pure sans omettre les points essentiels de son thème et sans y ajouter quelque chose de superflu. Il a laissé de côté les histoires des anciens Arabes et tout ce qui regarde les temps passés, la vie et les idées de ces époques-là n'étant plus les nôtres. Les traces

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, pp. 68—69, 125. 2) p. 6. 3) p. 6. 4) pp. 50—51.

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, p. 132. Sur Muhammed cf. Ibn-Adarî, v. II, pp. 97—116 (= Fagnan, II, 152—186).

de nos ancêtres, nous ne les suivons pas, dit Ibn-Hazm, et de plus on a écrit tant de livres sur cette antiquité vénérable. Ainsi son "Collier" est avant tout un livre contemporain. Mais tout moderne qu'il soit, Ibn-Hazm a cherché à éviter toute allusion personnelle; au contraire, il a ménagé l'orgueil et la susceptibilité en cachant les noms propres ou en les voilant soigneusement. Si quelquefois il a nommé des personnages célèbres, c'est parce que, tout le monde les ayant connus, il n'y aurait plus de secret à dévoiler. Autre chose sont des hommes misérables, de basse extraction: en racontant leurs faits on ne les déshonore pas 1).

Ainsi le tissu du "Collier" s'est formé de choses vues et vécues. En suivant l'exemple de traités dans ce genre, Ibn-Hazm pour embellir le sien y a inséré des vers. Mais il n'a cité que ses propres poésies, libres, selon lui, des exagérations qui remplissent les vers des autres poètes <sup>2</sup>).

En composant son traité, Ibn-Hazm n'avait qu'un seul but—celui d'étudier la véritable nature de l'amour, d'en décrire avec impartialité toutes les manifestations. Quiconque ne le comprendrait pas et l'accuserait d'être frivole aurait tort, et tant pis pour lui 3)! Que celui qui voudrait juger "le Collier" équitablement n'oublie pas une chose, c'est qu'Ibn Hazm l'a fait en exil, loin de ses amis, pauvre, misérable, cherchant asile dans les maisons d'autrui. Si son livre est plein de défauts, qu'y a-t-il d'étonnant dans de pareilles circonstances? Qu'on pardonne à l'auteur sa témérité, surtout parce que c'est un péché véniel que de faire de la littérature 4)!

Dans plusieurs endroits du "Collier", Ibn-Hazm parle de son propre caractère, de ses amours, de ses amis, des événéments de sa vie orageuse. Il aime à paraître devant le lecteur sans se flatter. En voici quelques exemples.

Sa vie durant, Ibn-Hazm était d'une fidélité et d'une con-

stance à toute épreuve, de sorte que même la possession de l'aimée ne refroidissait pas ses sentiments. En plus, il y avait en lui autant de fidélité que d'orgueil, mélange extraordinaire, qui l'avait fait beaucoup souffrir dans ses relations. Pour une nature aussi fougueuse que la sienne, la séparation était plus pénible que la rupture définitive l'. Ibn-Hazm n'avait pas le don des larmes, chose vraiment inouïe dans un homme aussi tendre et sensible! Ibn-Hazm donne l'explication originale de ce fait. Dans sa jeunesse il avait été atteint d'une maladie du cœur. Pour se délivrer de cette souffrance il s'était soigné avec de l'encens (كدر), dont il engloutit une quantité fort considérable; il s'est guéri à la longue, mais le remède lui a tari les larmes pour le reste de la vie 2).

Ibn-Hazm a passé sa jeunesse parmi les femmes, qui ont joué un rôle prépondérant dans son éducation. Voilà pourquoi il les connaît si bien, leur vie n'ayant pas de mystères pour lui. Il existe, certes, des femmes vertueuses, mais en général elles sont légères et ne pensent qu'à l'amour. Ibn-Hazm ne cache pas son scepticisme envers leur chasteté. En passant sa vie dans de telles conditions, Ibn-Hazm aurait pu être corrompu de bonne heure; cependant il est resté toute sa vie pudique et abstinent, le sort lui ayant accordé, même au milieu du harem, des gardiens sévères et plus tard un ami, Abû-Alî-Husein, qui l'avait soutenu de ses conseils dans les cas difficiles 3).

Ibn-Hazm ne fait pas secret de ses aventures galantes. Comme tout le monde, il en a eu plusieurs. Nous savons déjà que ses jeunes feux ont été allumés par une jolie fille aux cheveux couleur d'or et qu'à partir de ce temps il n'a aimé que des blondes 4). Puis vient un autre amour, dont il

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, pp. 3, 143-144.

<sup>2)</sup> Mêmes pages.

<sup>3)</sup> Cf. notre édition, p. 144.

<sup>4)</sup> pp. 3, 144-145.

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, pp. 58, 74, 76, 107.

<sup>3)</sup> pp. 38—39, 46—47, 118.
4) Voir plus haut, p. XVI—XVII. Cf. notre édition, p. 26.

Mais le grand amour d'Ibn-Hazm, c'est le troisième, si finement analysé par Dozy, ce qui nous dispense d'y revenir. Pourtant il ne fut pas le dernier. Encore une fois l'amour fugitif s'empara du cœur d'Ibn-Hazm vieilli, quand il rencontra dans tout l'épanouissement de la beauté une jeune demoiselle qu'il avait connue petite fille. Mais le poète ne permit pas à la passion de déshonorer son âge mûr, il domina son sentiment et ne revit plus la maison dangereuse <sup>3</sup>).

Notons encore quelques faits de la vie d'Ibn-Hazm: sa maladie des yeux 4), ses séjours à l'Almérie, à Kayruwân, à l'Alkaṣar, à Valence, ses relations avec Hayrân, tyran de l'Almérie, qui, d'abord très aimable envers le pauvre exilé et son ami Muhammed Ibn-Ishak, finit par les soupçonner d'être deux agents des Omaiyades déchus et les jeta en prison<sup>5</sup>).

#### X.

Les poésies du "Collier de la colombe" méritent une étude spéciale qui paraîtra en son temps; c'est pourquoi nous nous bornons ici à des observations très sommaires. Toute sa vie Ibn-Hazm avait porté un intérêt bien vif à la poésie. Il dit qu'il avait fait des vers même avant sa puberté. Dans sa jeunesse il avait étudié l'art poétique sous différents maîtres '). Il avait en plus le don de l'improvisation: un jour, ayant appris la mort d'un ami, il se rendit tout ému au cimetière et épancha sa douleur dans une élégie bien triste 2). Une autre fois, l'inspiration l'ayant visité pendant le sommeil, il composa trois lignes en dormant et ajouta la quatrième au réveil 3).

Dans "Le Collier" nous lisons ça et là des jugements d'Ibn-Hazm sur les poètes et leur métier. Ces jugements nous révèlent dans Ibn-Hazm un critique assez dur qui n'épargne pas les défauts de ses confrères, tout d'abord cette manière artificielle, cet oripeau verbal dont étaient infectés plusieurs de ses contemporains et nombre d'anciens poètes arabes. Quelque part il se moque tant soit peu des larmes intarissables que les poètes ont fait couler sur les restes de la maison ou de la tente naguère habitée par leur bien-aimée 4). Ailleurs il dit que les poètes ont tort de vanter les délices des adieux, ces délices n'ayant lieu que dans les conditions extrêmement rares 5). Selon Ibn-Hazm les poètes ne doivent pas abuser des allégories, des comparaisons et d'autres figures rhétoriques 6). Somme toute Ibn-Hazm n'approuve pas l'enflure des sentiments et le clinquant des paroles. Il préfère une poésie naturelle et claire qui reproduit les états d'âme dans leur simplicité primitive. Sa poésie à lui n'est pas très inférieure à cet idéal. On y sent des choses vécues, profondément senties et exprimées avec un art très délicat. Même parmi les meilleurs troubadours il ne serait pas facile d'en trouver un qui aurait pu rivaliser avec notre poète. Tandis que la plupart des chanteurs de Provence se contentent des

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, pp. 78—88. 2) p. 85. 3) pp. 118—119. 4) p. 68. 5) pp. 18, 42—43, 109—112.

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, pp. 17, 65.

2) p. 82. Cf. p. 137 et Dozy, Catalogus, p. 229, 235, 236.
3) p. 101.
4) pp. 87—88.
5) pp. 82—83.
6) pp. 9, 10, 15—16, 143.

formules générales sans peindre quelque chose de plus individuel et caractéristique, chez Ibn-Hazm nous lisons des vers tout à fait personnels et partant vraiment lyriques.

Au premier paragraphe nous avons mis en lumière qu'un rédacteur inconnu a retranché une certaine quantité de pièces poétiques du "Collier" 1). Malgré cela même en l'état actuel "Le Collier" conserve environ 700 vers, en totalité presque 200 fragments, au milieu desquels se trouvent, peut-être, des poésies entières 2). En outre il y a quelques lignes appartenant à d'autres versificateurs 3). La longueur des fragments métriques d'Ibn-Hazm est très variée: telles pièces ont 40 lignes et davantage, et telles autres en ont dix, cinq, même une. Ibn-Hazm s'est servi des mètres différents, acceptés par la plupart de poètes classiques. La première place est occupée par طويل — le plus fréquent chez Ibn-Hazm, somme toute, 96 fois; la seconde est prise par بسيط qu'on trouve dans 25 fragments; ensuite viennent فافر (15), مافر (16), سريع (16), r) et مدید (1), مضارع (2), منسرح (2), رمل (12) متقارب (10) کامل (1). La versification d'Ibn-Hazm est très régulière, le poète n'admettant que fort peu de licences.

Le ton et les sujets des poésies d'Ibn-Hazm varient selon la matière des chapitres du "Collier". Par exemple, dans le بات الساؤ nous lisons des élégies sur l'inconstance du bonheur et l'oubli qui engloutit toutes les choses. Au chapitre de l'espion Ibn-Hazm flétrit les personnes assez misérables pour prendre sur elles ce rôle odieux. Dans le dernier chapitre Ibn-Hazm décrit les horreurs du jugement universel et nous prêche l'abstinence et le retour vers la vertu, etc. De sorte que toute la marche naturelle de l'amour, ses commencements,

ses progrès, son déclin et sa mort, tous les accidents qui constituent une histoire d'amour, tout ceci se reflète dans les vers sonores, pleins du charme habituel de la poésie. La prose du "Collier" forme la mélodie principale du traité, ses vers en sont des jolies variations.

Il serait trop long d'insister sur les détails de l'art poétique d'Ibn-Ḥazm, d'énumérer même les pièces les plus belles. En outre, leurs mérites risqueraient de passer inaperçues dans la version française. Mais nonobstant nous allons recommander à l'attention du lecteur quelques pièces qui nous paraissent les mieux réussies.

Voici, par exemple, une dispute du poète avec un de ses amis. "Es-tu fou", demande l'ami sévère, "de t'amouracher, toi dont la tête grisonne déjà? Quel âge as-tu, mon vieux? Tout le monde se moque de toi". Et le poète de lui répondre: — "Laisse cette vaine question! En amour on a l'âge que l'on veut. Ma belle vient de m'embrasser pour la première fois, et je date mon existence de ce moment délicieux" 1).

Une jeune fille se balance légèrement sur ses jambes, tout à fait comme au jardin une branche de narcisse, agitée par le zéphyr <sup>2</sup>).

Le jardin éclairé par les rayons du soleil rit, les nuages laissent tomber quelques gouttes d'eau; tel un amant plein de soucis qui voit venir sa bien-aimée <sup>3</sup>).

Quelqu'un dit à Ibn-Hazm: — "Il est loin de toi, celui que tu aimes". — "Non, il n'est pas loin: il est sous le même ciel que moi, le soleil ne se lève sur lui que quelques heures plus tard. Et même si vraiment il était loin, qu'en suivrait-il? Est-ce que l'amour d'Allah ne nous réunit pas? Je ne veux pas d'autre union" 4)!

A quoi bon nous éloigner du bien-aimé avant que le temps

<sup>1)</sup> Cf. plus haut, p. vII.

<sup>2)</sup> L'auteur distingue presque toujours قصيدة ou قطعة ou منها قطعة ou

<sup>3)</sup> Cf. notre édition, pp. 17, 67, 103, 123, 124.

<sup>1)</sup> Cf. notre édition, p. 56. 2) p. 58. 3) p. 61. 4) p. 94.

ne soit arrivé? A quoi bon un richard vivrait-il comme un pauvre avant que sa ruine ne soit venue 1)?

Devant sa beauté s'inclinent les fleurs, et son visage garde invariablement la même perfection. Il est tout aussi délicieux que la chaleur à l'époque où le soleil est au Capricorne, ou qu'une fraîcheur ravissante quand il monte au Lion <sup>2</sup>).

Loin de vous mes yeux sont brûlés d'un feu dévorant qui se change en fraîcheur ranimante quand je m'approche de vous. Qu'Allah nous donne de la patience, qu'il nous rende reconnaissants dans toutes les perplexités de la vie 3)!

Profite de l'occasion favorable qui s'enfuit aussi vite que s'éteint la foudre: elle brille un moment et n'y est plus! Oh! combien de fois j'ai laissé s'en aller les choses qui auraient pu m'appartenir! Que m'en reste-t-il? Un souvenir amer. Tel le mauvais chasseur qui laisse s'envoler sa proie 4)!

Que Dieu bénisse le pays où tu te trouves, qu'il bénisse ses habitants, qu'il y fasse descendre la prospérité! Les pierres de ton pays sont comme des perles, son chardon est comme une rose embaumée, ses rivières font couler du miel, sa poussière est plus précieuse que l'ambre <sup>5</sup>).

L'amant ne vient chez sa bien-aimée que la nuit, il ne la visite qu'en rêve. Si non, il aurait peur de la ternir par son attouchement corporel <sup>6</sup>).

L'ombre de l'amante vient la nuit vers celui qui l'avait aimée jadis. Si l'amant n'espérait pas cette visite, il ne dormirait pas. Cela vous étonne, que l'ombre vienne à l'heure où toutes les choses sont plongées dans les ténèbres?.... Ne savez-vous pas qu'elle est éclairée d'une lumière surnaturelle qui fait dissiper la noirceur de la nuit <sup>7</sup>)?

Ma belle se tait, et, comme si elle ne me remarquait

7) p. 93.

pas, elle chante les vers d'un autre! Oh qu'il est heureux, ce poète ')!

Tu pleures le mort, laisse le: il est tranquille! Pleure celui qui vit: il est plus digne de tes larmes! Le mort se repose au tombeau, son sort n'est plus à plaindre. Mais celui qui vit, celui que l'injustice tue tous les jours, personne n'ira le consoler 2).

#### XI.

Notre analyse du "Collier" touche à sa fin. Nous avons tâché d'éclairer ce curieux monument sur tous les points. Il ne nous reste qu'une chose à noter. Récemment plusieurs savants éminents, entre autres MM. Vossler ³), Chichmaref ⁴), Anglade ⁵) et Wechssler ˚), ont ranimé l'étude de la poésie des troubadours et surtout de leur doctrine d'amour. Ces savants ont mis en évidence quelques particularités de la doctrine courtoise qui jusqu'à ce dernier temps étaient restées obscures ¬). Mais il serait utile d'élargir le cercle de leurs recherches et de reprendre l'étude de plusieurs détails oubliés. Il n'y a pas de doute qu'à ce point de vue Ibn-Hazm ne soit un des écrivains les plus dignes de notre attention. Ne jette-t-il pas une lumière bien vive sur la vie amoureuse des arabes espagnols, sur les idées courantes de l'autre côté des Pyrénées,

<sup>1)</sup> p. 87. 2) Cf. notre édition, p. 83.

<sup>3)</sup> pp. 81—82.

<sup>4)</sup> p. 12.

<sup>5)</sup> p. 91.

<sup>6)</sup> p. 92.

i) p. 103.

<sup>2)</sup> Cf. notre édition, p. 104. Cf. Index des fragments poétiques. Quelques fragments poétiques d'Ibn-Hazm ont été publiés dans مناب الاخلاق والسير dans Assîla d'Ibn-Pascual, dans Ad-dabbî et ailleurs.

<sup>3)</sup> Die philosophischen Grundlagen zum "süssen neuen Stil", Heidelberg, 1904; Die göttliche Komödie, 2 Bände, Heidelberg, 1907 et suiv.

<sup>4)</sup> Études sur la poésie lyrique du moyen-âge (en russe), 1911. Le livre de M. Chichmaref a paru dans les "Mémoires de la Faculté des Lettres de l'Université Impériale de St-Pétersbourg", Vol. CII, pp. 1—564.

<sup>5)</sup> Le troubadour Guiraut Riquier, Bordeaux 1906; Les troubadours, Paris 1908.

<sup>6)</sup> Das Culturproblem des Minnesangs, Halle a. S. 1909.

<sup>7)</sup> Cf. aussi Al. Smirnof dans les "Mémoires de la Société néophilologique de St-Pétersbourg", v. VI, p. 85—103, St-Pétersbourg 1912 et Mme Lot-Borodine, La femme dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, Paris 1909.

quelques dizaines d'années avant que les troubadours eussent chanté leurs premières poésies et plus d'un siècle avant que les grands théoriciens, comme Matfre Ermengaud, André le Chapelain ou Guido Guinizelli, eussent formulé le code célèbre? Il serait fort instructif d'établir un parallèle entre "Le Collier de la colombe" et les traités des moralistes et des psychologues qui viennent d'être nommés. Même notre brève analyse parfois aura fait connaître la coïncidence profonde entre l'Arabe et ses confrères chrétiens. N'est-il pas désirable qu'un savant compétent continue et épuise cette comparaison ébauchée? Plusieurs études dans ce genre parachevées, on pourrait entrer dans le vaste domaine scientifique négligé depuis longtemps. Nous avons en vue le beau problème des relations et des influences réciproques de l'Islam espagnol et de la civilisation catholique du Moyen-Age¹).

Le désir de servir à la solution de ce problème nous a guidé dans l'entreprise difficile que nous venons de terminer et nous donne l'audace de prier le lecteur d'être indulgent envers un romaniste qui offre à la bienveillance des savants un texte arabe entièrement publié.

### INDEX.

(Principalement des noms et des choses qui n'avaient pas été cités dans l'étude précédente. Les chiffres indiquent des pages de notre édition).

<sup>c</sup>Abdallah-Ibn-<sup>c</sup>Abdarrahman 6.

<sup>c</sup>Abdalmelik-Ibn-Merwän 27

<sup>c</sup>Abdarrahman-Ibn-Alḥakam 6.

<sup>c</sup>Abdarrahman-Ibn-Mu<sup>c</sup>āwia 6

Abstinence 134—135.

Abū-Bekr (ami d'Ibn-Hazm) 17.

Abu-l-Mugīra 87.

Adam 120, 127.

Adultère 125—131.

Ahmed-Ibn-Mugith 25.

Alḥakam-Ibn-Hišām 6.

Alḥakam-al-Mustansir 6.

Alķāsim 6.

Allusion des mots 28.

Almanşūr 35, 68, 69, 125.

Almu'ajjad 35.

Amants extravagants 31, 40, 41.

Âme 7, 114—115.

Āmír 6.

Anbarî 122.

Arrahmān-Almurtadā 72.

Aslam-Ibn-cAbdulcazīz 108.

Beauté des hommes 104—105.

Bedru-d-dāhil 75.

<sup>1)</sup> Cf. Fitzmaurice-Kelly, Littérature espagnole, Paris, 1913, pp. 6—9. M. Julian Ribera dans l'étude citée plus haut p. XXII, n. 4 et M. Asin Palacios dans Abenmasara y su escuela, p. 117 et suiv.

Beni-Merwan 26—26, 31.
Berbères 107, 110, 116, 126.
Bonheur suprême 59.

Cadeaux des amants 90.
Castille 126.
Chansons des femmes étrangères 116.
Chasteté 38—39, 116, 133—134, 136—137.
Chrétiens 122, 125.
Cordoue 61, 93.
Correspondence 31.
Crucifiement 126.

Da<sup>c</sup>ǧā 6. David 119.

Enfant noir 10. Ennui 68, 69. Esclaves 73, 108—109.

Fantômes 91, 92, 93. Femmes 45, 46. 50, 78, 120, 124, 125. Fer et aimant 8—9. Fidélité 73, 74, 75, 76. Folie d'amour 97, 98. Frère d'Ibn Hazm (Abū-Bekr) 109.

Halaf 126.
Hamadānī 112, 127, 128, 131.
Hasan-Ibn-Hānī 35, 106.
Hišām-Ibn-Suleimān-Ibn-Annāṣir 126.
Hommes et femmes 115, 117.

Ibn-cAbbās 7. Ibn-Aṭṭubnī 109—112. Ibn-Hazm

Amis et connaissances 2, 3, 11, 18, 44, 52, 72, 75, 85, 97, 100, 107, 108, 111, 115, 117, 118, 121, 124, 126, 128, 134, 136, 143, 144.

Bon-sens 42.

Caractère passionné 86.

Chasteté 117, 118.

Constance 57

Don poétique 17, 101, 137.

Éducation 47, 118.

Ennemis 84, 108.

Esprit 120.

Fidélité 75, 76, 107.

Larmes 17.

Maison à Cordoue 87-88, 110.

Maîtres 65, 67, 98, 110, 111, 1118.

Orgueil 66-67, 108.

Petites aventures 47, 53, 54, 65, 79.

Poésies citées par quelqu'un 28.

Quelques thèmes de ses poésies: amant infidèle 105—106; amour et liberté 80; amour et mort 39, 58, 112; amour incertain 70; amour permet tout 43; amour volage 70; beauté de l'aimé 83; beauté de la nature 94; beauté féminine 119; blessures d'amour 90, 120—121; calomniateur 54 (bis) 1); caprices d'amour 27; chasteté 120; contentement 89, 90; défauts de l'aimé 59; douceur des reproches 44; encre et larmes 31; espion 47, 48, 51; fantomes 91, 92, 93; fidélité 77, 78; haine 71; humilité et amour 40, 90—91; incertitude du bonheur 70—71; intermédiaire 32, 78; jeune fille pudique 103; mensonge 54; maladie ou amour? 76; misère de la vie humaine

I) Un des fragments sur le calomniateur (مَنَّ مُنَ ٱلْمِرْاءَ etc.) a été déjà publié par Dozy dans Abdu-l-Wáhid², p. 34 avec une légère variante.

139—143, 145; mort 85, 108; mouvement perpetuel et inattendu de la vie 60, 64. 72; oubli 99, 100; paradis 80; partage en amour 95; pigeon messager 33; prodiges d'amour 99; promesses mensongères 89; proximité de l'aimé 87; puissance d'amour 39, 71; querelles des amants 68; reconnaissance 88; rendez-vous 56, 57; retour qui tue 87; réveil amer 92; réveil doux 92; rupture forcée 70; sagesse mondaine 37, 40, 42, 60, 63, 63—64, 65, 72, 73, 74—75, 87, 99, 106; salive de l'aimé 90; salut de l'aimé 89; satan 119; secret 34, 35; séparation 62, 65—66, 71, 72, 79, 80, 81, 81—82, 83, 83—84, 86, 88, 101, 110; tourments d'amour 34; tourments de l'enfer et délices du paradis 138—139; tout doit venir à temps 84; victimes d'amour 50—51; vie vertueuse 132—133; voisinage de l'aimé 79.

Sagesse 42-43.

Scepticisme 135.

Vertu 51, 52, 137.

Ibn-Sahl 90-91.

Ibrahīm-Ibn-Sejjār-Annazzām 122.

Iflîmun 30.

Insensible à l'amour 11.

Intelligence 32, 114-115.

° Isa-Ibn-Muḥammed-Ibn-Muḥammed-Ḥaulanî 123.

Jacob 10.

Josef 90, 119.

Juifs 18.

Jûsuf-Ibn-Kamkām 126.

Larmes 17.

Légendes réligieuses 120.

Littérature 144.

Mahdī 116.

Mani 24.

Manṣūr 7.

Meisūr l'architecte 143.

Merwān-Ibn-Ahmed 50.

Merwān-Ibn-Jahjā 98.

Motazilites 41, 42, 91, 122.

Muhammed-Ibn-c'Abdarrahmān 7, 136.

Muhammed-Ibn-Dāwud 7.

Muhammed-Ibn-Isḥāk 17, 110.

Musa-Ibn-c'Āṣim 37.

Muṭarrif 7.

Muzaffar Ibn-c'Abdalmelik 7.

Nature 45. Nizār-Ibn-Ma<sup>c</sup>add 6.

Omar-Ibn-al-Hattāb 130. Optique 30. 'Othmān-Ibn-'Abdarrahmān 7.

Pédérastie 35—36, 37—38, 121—122, 123, 124, 131—132.
Philologie 16, 117, 123.
Philosophie 4, 5, 7.
Pigeon-messager 33.
Platon 9.
Poètes et poésie 3—4, 10, 15—16, 83, 87—88 94—95, 124, 143.

Rois des nègres 46.
Royalisme 6.
Ruses des amants 60, 61—62, 71.

Ṣāliḥ 30. Satan 127. Socrate 9. Suleimān-Ažžāfir 126. Ṣubh 35. Țarūb 7.

°Ubeidallah-Ibn-Jahjā-Izdī 122.

Victimes d'amour 79-80, 84, 98.

Yeux 12, 29, 30.

Zijād-Ibn-<sup>c</sup>Omar 17. Zirjāb 108.

## TABLE DES MATIÈRES.

| Avant propos                                    | $\mathbf{v}$ |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Ibn-Hazm et son traité de l'amour et des amants | VII          |
| Index                                           | XXXIX        |
| Corrections                                     | 124          |
| Index des fragments poétiques                   | lol          |
| Ţauk-al-Ḥamâma                                  | 141          |

| Page |                          |
|------|--------------------------|
| 00   | بآبُ الوَصْل             |
| 75   | بَابُ الْهَجْرِ          |
| 7-1  | بابُ الوَفَاء            |
| YY   | كَبَابُ الغَدْرِ         |
| YΛ   | بَابُ الْبَيْنِ          |
| ۴٨   | بَابُ الْقُنُوعِ ِ       |
| 77   | بَابُ الضِيَى            |
| ٩,   | بَابُ السُّلُوِّ         |
| 1.1  | بَابُ المَوْتِ           |
| 112  | بَابُ قُيْحِ المَعْصيةِ  |
| 771  | بَابُ فَضْل التَّعَنُّفِ |